# بيان إفك الطريقة العزمية وإنصاف مجمع البحوث الإسلامية مجلة - إسالامية - ثقافية - شهرية تصدر عن جماعة أنصار السنة الحمدية



# المنتام الأوقات في شهر الخيرات

ليسه الدعالرهمن الرهيم

# فاعلم أنه لا إله إلا الله

Jesis YI des Lo

جماعة أنصار السنة المحمدية

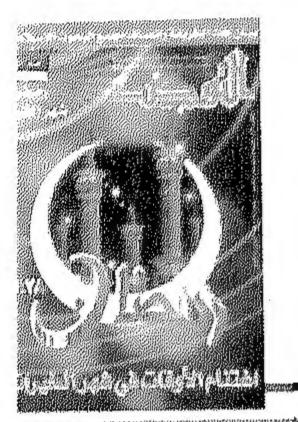



إسلامية - ثقافية - شهرية السنة السادسة والثلاثون - العدد ٤٢٨ شعبان ١٤٢٨ هـ



# واقعلات السام الانسان

أنعم الكريم على الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليها بفضله وامتنانه وجعل شهرها هذا مخصوصا بعميم غفرانه... فها هي أيام الإنابة، فيها تفتح أبواب الإجابة، فأين اللائذ بالجناب، أين المعترض بالباب، أين الباكي على ما مضى، أين المستغفر لأمر قد دنا!!

ألا رُبُّ معرض عن سبيل رشده قد أن أوان شق

ألا رب رافل في ثوب شبابه قد أرف فراقه لأحبابه. ألا رب مقيم على جهله قد قرب رحيله عن أهله.

ألا رب ساع في جمع حطامه قد دنا تشتت عظامه.

أين المعتذر مما جناه فقد اطلع عليه مولاه ؟

أين الباكي على تقصيره قبل تحسره في مصيره.

يا مطروداً ما درى، تعاتب ولا تفهم ما جرى متى تُرى على الباب تُرى.

تسالوا كل من حسستفسست

السنسطسرق نسأنساء بمساسسسسسسس

I manuscommen de la company de

عدادى وسن كمسمسيان قسسسط

رنيس متعلس الادارة

# د. جمال الراكبي

المشرف المام

# د. عبد الله شاگر الجنبدي

اللجنة العامية

# د. عبد العظيم بدوي

1 LLUS L

جمالعبدالرحمن

# مماوية محمد هيكل

سكرتير التعترير

مصطفى خليل أبو العاظي

التنسيد المني

# أحمد إبراهيم صوابي

التعمريسر

٨ شارع قولة - عابدين القاهرة

ت: ۱۱۵۲۳۹۳۲ فاکس: ۲۲۲۰۳۹۳۲

قسم التوزيع والاشتراكات

ت: ۲۵301PTY

المركز العام

هانف: ۲۷۹۱۵۵۷۱ ۲۳۹۱۵۵۷۹

لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوى على

# حسين عطا القراط

12

11

11

44

40

49

44

45

44

٣٨

11

22

01

04

04

01

71

77

79

# جو الساد حالم



الأستادات الأستادات مصر ١٥٠ قرشاً ، السعودية ٦ ريالات، الإمارات ودراهم، الكويت • • ٥ فلس ، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطرة ريالات، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار ، أوروبا ٢ يورو الاشتواك الساوي ١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد - عابدين - مكتب بريد عابدين). ٢- في المخارج ٢٠ دولاراً أو ٧٥ ريالاً سعودياً أو ما يعادلهما. ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد- أنصار السنة (حساب رقم / ۱۹۱۵۹۰). البريب الإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com رئسيسس السنتحسرير: Gshatem@hotmail.com التوزيع والاشتراكات، See2070@hotmail.com موقع المجلة على الانترنت: www.altawhed.com موقع المركر العسام: www.Elsonna.com

افتتاحية العدد: اغتنام الأوقات في شهر الخيرات: الرئيس العسام كلملة التحرير: أملة الإسلام وصراعات داخليلة رئيس التحرير باب السنة: حال المؤمنين وسلوك الصالحين: زكريسا حسيني رمضان والتربية الإيمانية:معاوية هيكل الصبانة الربانية: محمود المراكبي درر البحار من صحيح الأحاديث القصار مصطفى البصراتي رمضان شهر القرآن: متولى البراجيلي رمضان والفرار إلى الله: فتاوى الصيام: الشبيخ ابن باز، الشبيخ ابن عشيمين د. عيد العظيم بدوي أحكام بحتاج إليها الصائم: حدث في منثل هذا الشنهر: التحسريسس واحسة التوحسيد: عسلاء خضس ولا تمن تستكثر: شوقى عبد الصادق خاتم الأنسياء والمرسلين رحمة من رب العالمين: د. عبيد الله شياكيين الأسرة المسلمة في رمضان: جمــال عبد الرحمن أقوال أهل العلم في مسالة قنوت الوتر: سعيد عامر ٤A ليلة القدر خير من ألف شهر: أسامة سليمان الاعتكاف فضائل وأحكام: المستشار أحمد السيد خواطر رمضانية عن الصلاة: د. حسن إبراهيم بدع ومخالفات تقع في صالة التراويح: اللجنة يتبيجة مسابقة الشبيخ محمد صفوت نور الدين بيأن إفك الطريقة العزمية وإنصاف مجمع البحوث

الإسكامية: على حيث يش

رمضان والتوبة إلى الله: عسبده الأقسرع

بعض أحكام الصبيام وآدابه: د. أيمن خالبيال



١٤٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر ٠١١دولارلن يطلبها خارج مصرشاملة سعرالشعن

رمضان شهر الخيرات والبركات، يجمع الله فيه المعؤمن ألواناً من الطاعات قلما تتيسر له في غير رمضان، فهو سوق رائجة للجنة «إذا دخل رمضان في في خير في في الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردة الجان» متفق عليه.

وقد جعل الله سبحانه أبواب الجنات على حسب الوان الخيرات والطاعات، فجعل للصلاة باباً وللحهاد في سبيل الله باباً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على هاله من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبوب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الحيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل عدى أحد من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم، منفق عليه

فهل ترجو أن تكون من أهل هذه الأبواب وقد جمع الله تعالى لعباده في رمضان بين الصلاة فرضاً ونفلاً، ويسر لهم قيام الليل في رمضان، وبين الصوم المفروض في رمضان الناقلة بعده، وبين الزكاة والصدقة وإطعام الطعام وتفطير الصائمين ومجاهدة النفس والشيطان والأصر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وسماعه في الصلاة وضارج الصلاة، والدعوات، والأذكار، والعمرة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والاعتكاف في المساجد وغيرها من أعمال البر والخيرات والناس ما ومعرض عنه، فاختر لنفسك، وسل ربك الهداية إلى ومعرض عنه، فاختر لنفسك، وسل ربك الهداية إلى الخيرات، فإنما التوفيق والسداد بيد الله عز وجل، ولن تنال هذه البركات، وتنهل من معين الخيرات والقربات ما لم تطهر نفسك من الذنوب والآثام بالتوبة النصوح



والاستغفار وقد من الله تعالى علينا فجعل صيام رمضان وقيامه سبباً لمغفرة الذنوب والعتق من النيران فلله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، والتعيس البائس الذي يُحرم هذه البركات ومن أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ويا طالب المغفرة استغفر ويا مشمراً للجنة هذه جنة الخلد قد تهيأت.

أولاً: ارفع جهاز التلفاز من البيت ودع الأفلام والمسلسلات والفوازير والمباريات فهي أعظم شاغل يحول بينك وبين اغتنام الأوقات في شهر الخيرات، أو على أقل تقدير اضبط جهازك على قنوات تبث القرآن الكريم والعلم الشرعي النافع.

تأنياً: حافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد واحرص على صلاة الجماعة حيث يتضاعف الأجركما قال رسول الله على «صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة».

واحرص على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد كل صلاة وقراءة أية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، واعلم أن جلوسك في المسجد بعد الصلاة يساوي ثواب الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم أغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.

ثالثاً: احرص على أداء السنن الرواتب في بيتك ولا تجعل بيتك كالقبر الذي لا يُصلى فيه، واعلم أن ثواب النافلة في البيت خير من ثوابها في المسجد لقول النبي على: «أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» ولقوله على: «صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاة في مسجدي هذا، فإذا كانت الصلاة في مسجد النبي على خير من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام، فصلاة النافلة في البيت تفضل صلاتها في المسجد بهذا القدر وزيادة.

واحرص على ركعتين قبل الصبح، فهما خير من الدنيا وما فيها وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لقول النبي ومن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة ولو صليت أربعاً قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء، فضلاً عن تحية المسجد وسنة الوضوء فهو خير، واعلم أن رسول الله والله العصر أربعاً »، وقال عن «صلوا قبل المغرب».

واحرص على قيام الليل في رمضان مع الإمام، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وصلاتك في جوف الليل خير من صلاتك في أوله، واجعل أخر صلاتك من الليل وتراً.

دخل بعض السلف على أحد الصالحين قال: فأطال الصلاة فلما فرغ قلت: قد التوجيد

الألفان المالوات alii Él ربضان فارفع جهازالتافاز es illenca والساسالات والفوازير والبطريات، فإنها أعظم شاغليجول بينك ويين اعسفا الأوقاتاقي 

العبرانوو

كبرت ووهن عظمك ورق جلدك وضعفت قوتك ولو اقتصرت على بعض صلاتك، فقال: اسكت، طريق عرفنا به ربنا، لا ينبغي لنا أن نقتصر منه على بعضه، والنفس ما حملتها تتحمل والصلاة صلة بين العبد وربه، فالله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، والسجود قربة كما قال تعالى: ﴿ وَاستُجُدُ وَاقْتَرِبْ ﴾، وقال على: ﴿ وَاستَجُدُ طريق وَاقْتَرِبْ ﴾، وقال على: ﴿ وَمن ترك طريق القرب يوشك أن يُسلك به طريق البعد، ثم أنشد:

صحب برت عن اللذات هستى قولت والزهت نفسسي هجرها فساسستسدرت

وكسانت على الأيام نفسسى عسريرة

فلمسا رأت مسبسري على الذل ذلت

ومسا النفس إلا حسيت يجمعلها الفستى

ف إِن تُوقَتُ تاقدت وإلا تسلت

واعلم أخي المسلم أنك تستطيع أن تصلى في رمضان أكثر من ألف ركعة، في كل يوم أكثر من خمسين ركعة إذا حرصت على هذه النوافل، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

رابعاً: احرص على قراءة القرآن بترتيل واحرص على تدبره ولا يكن همك كم مرة تختم القرآن، ولكن كيف تأثرت بتلاوة القرآن وسماع القرآن، واعلم أن الله تعالى يستمع إليك كما قال رسول الله على: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به». واعلم أن السكينة تتنزل للقرآن، والملائكة تدنو منك تستمع للقرآن، فاحرص على أن تفرغ قلبك من الشواغل والصوارف، وأن تتدبر القرآن لقول الله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدً ﴾

واعلم أن رسول الله على خرج على الناس يوماً فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين - عظيمتين - في غير إثم ولا قاطع رحم. فقالوا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك، فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ أيتين من كتاب الله عز وجل خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم

واعلم أن الله عز وجل يعطيك بكل حرف تقرؤه حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله عن همن قرأ حرفاً من كتاب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

واعلم أن قارئ القرآن يرتقي في درج الجنة كما قال رسول الله على «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر أية تقرؤها» رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

فاحرص على ختم القرآن تلاوة وسماعاً في الصلاة وخارج الصلاة واعقد المنافسة بين الأهل والأولاد واشتغلهم بالقرآن.

خامساً: احرص على الأذكار الموظفة في الأوقات كأذكار الصباح والمساء والأدعية والتعوذات الثابتة عن النبي على واعلم أنه عمل قليل وأجر كبير، تدرك به من سبق، وتسبق به غيرك ويذكرك الله عز وجل فيمن عنده ويُشهد ملائكته أنه سبحانه قد غفر لك، وسوف أضرب لك مثلاً:

روا يا باغى اقبل على ربك وحافظ عالى ülghallşla ASLAT, GA جملواناك إلى الساجل والزم 4 1 11 Commence of the second of Company of the second second واحرس على 18 izal charles دة المسلمان واعساسهان المرزكة تصلي Carla Cilla في مصالات. الله لك 11

القاورتين كالمساح الألام الساهاة الساهاة والشلافون

اقرأ سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء وعند النوم، واحتسب بها ثواب قراءة القرآن كله ثلاث مرات، وأن يكفيك الله عز وجل من كل شيء.

قل سبحان الله وبحمده مائة مرة

قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة.

ويا حبذا لو استخدمت كتاباً صغيراً يتضمن صحيح الأذكار حتى تحفظها.
سادساً: احرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ما أمكن ذلك،
فإن لم تستطع فليلة من ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان غلبه الظن
على ظنك أنها ليلة القدر.

فلقد كان رسول الله على يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه

ويا حبذا لو كان الاعتكاف في المسجد الحرام حيث يضاعف الله سبحانه الأجر أضعافاً كثيرة، والعمرة في رمضان تعدل ثواب الحج كما ذكر النبي على الأجر أضعافاً كثيرة، والعمرة في رمضان تعدل ثواب الحج كما ذكر النبي

سابعاً: احرص على الإخلاص وترك الرياء والعجب فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصاً وابتغى به صاحبه وجه الله عز وجل، فاحرص على المداومة على هذا العمل، واحتسب الثواب على الله عز وجل، ولا تنس ضعفك وعجزك وتقصيرك فاستغفر الله عز وجل، واعلم أن الله هو الغني الحميد، وأنك فقير إلى عفوه ومغفرته ومثوبته.

ثامناً: طهر صومك، وطهر يومك وليلتك وشهرك من الغيبة والنميمة وقول الزور وشبهادة الزور واعلم أن الصوم جُنة وحصن حصين من النار فلا تخرق هذه الجنة وقد قال رسول الله في: الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، واعلم أن سلفنا الصالح كانوا أحرص الناس على سلامة الصوم من أفات اللسان، وكان بعضهم يجلس في المسجد ويقول نطهر صومنا.

تاسيعاً: احرص على الصدقة والجود، وأد زكاة مالك وأنفق في وجوه الخير، واعلم أنه لا ينقص المال بالصدقة وقد أقسم النبي على ذلك

واعلم أن رسول الله على كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي على القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه

واحرص على إطعام الطعام، وتفطير الصائمين فمن فطر صائماً كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئاً.

وأخيراً: تذكر أن العمر قصير، فاغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك – شيخوختك – وصحتك قبل مرضك، وسل ربك التوفيق والسداد.

وو الصحوم jus signis in items الناريفطير 510g Elagy shag وليلناكاهي Andrew 1119 Des manual francount of اأزور، وسير عدادي ادراجا Lååslålu كانوا أحرص الناس على ja Magua 

الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور، وضاعف فيه الحسنات والأجور، وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يرجو بها الفوز بدار القرار والسرور، وبعد:

فبعد أيام قلائل يبشر المؤمنون بإذن الله بشهر رمضان الذي يُفَتَّح الله فيه أبواب الجنة، ويُغلِق أبواب النار، شهر لا تحصر فضائله، ولا يحاط بفوائده، يستقبل بتهيئة القلوب، وتصفية النفوس، وتطهر الأموال.

يستقبل رمضان بتهيئة القلوب وتنقيتها من الضعائن والأحقاد التي خلخلت العرى، وأنهكت القوى، ومزقت المسلمين شير ممزق.

نترقب هلال شبهر كريم ولا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتابع، ومكر المتربصين يتسارع، وقوى المحق والباطل تتصارع، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّ عَدُوا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ عَدُوا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (الفرقان: ٣١). ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيًّ عَدُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجَنَّ يُوحِي بَعْضَمُ إِلَي بَعْضَ رُخْرُفَ الْأَقُولِ غَرُورًا وَلَوْ شَيَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا لَقُولَ غُرُورًا وَلَوْ شَيَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا نَقْتَرُونَ ﴾ (الأنفال: ١١٢).

ويأتى الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام وأهله، وثوابته ومناهجه وبلاده من ذوي الفكر المقبوح، والتوجه المفضوح، ليؤكد بجلاء أن من بين صفوف الأمة أدعياء أخفياء، كاذبون في الولاء والانتماء .. تتواءم مع الحملة التبشيرية التي تشنها منظمات الإغاثة الكنسية في رداء ظاهره الرحمة مغلف بالحقد والضغائن على الإسلام وأهله وإنا لله وإنا إليه راجعون!

وو رمضان والخرج من الفان وو

إن إصلاح النفس وتزكيتها بالطاعة والعبادة وقت الشياب التثبيت التي يحتاج إليها المسلم في وقت الشيدائد قبال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا ﴾ (النساء: يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا ﴾ (النساء: والأعمال الصالحة مصيادً للفتن ووقاية منها، وبها يدخر المسلم رصيداً من الخير في الرخاء، فإذا ما نزلت الفتن كانت النجاة بفضل الله يبين فذا ويوضحه قول الحبيب في: «بادروا بالأعمال فيتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، فيمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا) (اخرجه مسلم من حديث يبيع دينه بعرض من الدنيا) (اخرجه مسلم من حديث وتعالى عنا وحمايته لنا من الفتن والمكايد إنما يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا قبال تعالى: يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا قبال تعالى: يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا قبال تعالى: وكان الله عليهم يقولون: «على قدر



العبودية تكون الكفاية.

ورمضان موسم خير قادم، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت، ولنقبل على ربنا ونغترف من بحر الخيرات، ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة، لتتحقق حماية الله لنا، ويتحقق دفعه ودفاعه عنا، والإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران، مالم يسلك طريق الإيمان والإحسان، ويسير على طريق الهدى قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ النَّيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَسْانَ لَفِي خُستر (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَسْانِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ ﴾ (العصر).

وو المتي يرد على المتي وو

ونحن نتطلع إلى بزوغ إطلالة شسهر كريم والحملة الشرسة مازالت تستهدف الإسلام وأهله من الخارج من كل اتجاه، ومن الداخل أيضاً أناس يتكلمون بالسنتنا. بل هم من أبناء جلدتنا والحملة شرسة. وكنا قد تحدثنا عن الختان ومشروعيته في الأعداد الماضية وشيد انتباهى من اشتداد الحملة على الختان بين التحريم والتجريم أثناء مطالعتى لكتاب فضيلة المفتى والمعنون له «ب فتاوى عصرية» بأن فضيلته قد دون في كتابه بعض الفتاوي ردا على من تساءل حول مشروعية ختان الإناث فوجدت أنه أبلغ رد من فضيلة المفتى ليرد به على فتواه التي جاءت بالتحريم ففي رده على صاحب سؤال عن الضتان في كتابه فتاوي عصرية في صد١ ٢٠٢،٢٠ أجاب فضيلته بقوله: «الأبحاث الطبية غير متحيزة، فالأبحاث التي نشات على بحث علمي رصين لتشبت أن هناك بعض الصالات يوصى فيها الأطباء بالختان لتركيب هذا المحل تركيباً معيناً، باكتناز معين، بوضع معين. الأطباء يوصون حينتذ بالختان، بل وقد يوجبون ويرون فيه منفعة للمرأة.

فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد، فإننا ننصح بإطاعة الأطباء الذين نصحوا بذلك، ولذلك بعض القرارات الوزارية عندما صدرت بمنع عملية الختان ردها مجلس الدولة، لأنها ليست مستوفية للإجراءات، ولأنها مخالفة للدستور في قضايا الحرية، وعدم وقوع الضرر الطبى الفعلى.

هناك أبحاث للدكتور منير محمد فوزي أستاذ الطب في عين شمس، والأستاذة الدكتورة سوسن الفزالي، والأستاذ الدكتور حاتم شلبي،

in a derection days on the

and a reduced in a substitute in a line

والأستاذ عادل حسن عبدالفتاح، والأستاذ يحيى زايد، والأستاذ الدكتور محمد البار، وهم من كبار أساتذة الطب، وكلهم عندما يتكلمون عن الختان إنما يتكلمون عن منع الممارسة المخطئة حتى نصل إلى ما نستطيع أن نسميه بالأداء.

إذاً: نصيحتنا في هذه الحالة وبعد العرض على الطبيب، في هذه الحالة التي رأينا البنت فيها تحتاج إلى هذا طبياً، فإنه لابد وأن تتم عملية الختان.

ولكن لابد أن تتم في مكان كالمستشفى، وعلى يد شخص معتمد وهو الطبيب المصرح له بهذه الجراحة.

ويجب عليه أن يقوم بها على المقتضيات الطبية التي لا تذهب بالإرشياد النبوي، لأن هذا الختان على أربع درجات: الدرجة الأولى: هي عملية تجميل بسيطة جداً ويجوز أن تفعل، وهي مكرمة. وقد تصل المكرمة إلى السنية.

وقد تصل هذه السنة إلى حالة الوجوب إذا أوصى الطبيب.

ويواصل المفتى حديثه قائلاً: عموم الناس لا نكلفهم بختان الإناث، فإذا ختنوا فبها ونعمت، وإذا لم يختنوا فبها ونعمت.

وورد في صـ٢٠٢ - ٢٠٤ من فتاوى عصرية:

السؤال: السلام عليكم – والله، أشد ما يزعجني يا شيخنا أنه تصلنا أراء من الغرب كأنها أوامر مفروض أن ينفذوها فعلاً، والإنسان لابد أن يتسائل: ما هو الموضوع؟ هل لابد أن كل شيئ ورد في السنة ننفده، أو لا ننفذه؟ فالرسول على لم يورد نصاً صريحاً في لبس الحذاء، فالختان فمعني ذلك أننا نسير بدون الحذاء، فالختان وأباؤنا وأجدادنا قالوا بأنه سنة حسنة، هم الذين قالوها، فهل لابد من وجود تص صريح لفعل ذلك؟.

الجواب: نعم ورد الختان في حديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: مَرَّ رسول الله على المرأة تختن - وهذه المرأة التي كانت تختن غير أم عطية الراوية - أم عطية الأنصارية تقول: أن النبي على مرَّ بامرأة تختن تسمي أم عطية - أي أن الخاتنة كان اسمها أم عطية - فقال لها: «أشمي ولا تنهكي» فهذا توجيه من الرسول على «أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظي للزوج وأنضر للوجه» (١).

فهنا يوجد نص وهذا النص وهذا الحديث

روي بطرق كشيرة وهو حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه ليست ثابتة، وعلماء الحديث حكموا بحسنه.

أما بالنسبة لختان الذكور: فقد ورد عنه النه قال: «خمس من الفطرة: الاستحداد» وهو حلق شبعر العانة «والختان، منتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب» (٢).

وكلها في إطار قضية الندب وقضية النظافة إلا الختان فهو يجب للذكور، ومكرمة للإناث، والنبي على يقول: «اختن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»(٣).

وهناك أيضاً قراءة «بالقَدُوم» والقدوم موضع في الشيام اسمه قدوم، ففي هذا المكان اختن إبراهيم، وهو ابن نمانين سنة.

فهده الرواية تدل على أن الختان واجب، لأن الرجل الكبير في السن سيدنا إبراهيم عليه السلام يمارس الختان وهو ابن ثمانين سنة، فلا يمكن أن يكون هذا على سبيل الندب، كما أن ختان الذكور فيه رفع لقطعة من اللحم، هذه القطعة لا توصل الماء تحتها، ولذلك ابن عباس كان يقول: «من لم يختنن فلا صلاة له ولا حج»(٤).

فالمسالة دخلت في قضايا الطهارة التي يترتب عليها قضايا صحة الصلاة والحج وعدمها، فالمسألة دخلت في عقيدة وشريعة، وفي أحكام فقهية؛ ولذلك واجب علينا ختان الذكور.

أما الإناث: فالواقع للمسلمين أنها سنة مكرمة ومستحبة ومتروكة لظروف الزمان والمكان.

فنحن أدرى بشريعتنا وكيفية تطبيقها - قضية أنهم عندما يثيرون هذه الضجة الكبيرة على مثل هذه الأشياء، كلما يتكلمون يتكلمون على الممارسة ويأتون بالصور، والممارسة تتم أمام الناس وبصورة وبأدوات غير معقمة، وبطريقة همجية، وكل هذا يأباه الإسلام، ونعرف هذا، ولا يتكلمون عن الختان في حد ذاته.

ونحن نقول: إن الختان لا بأس به، من شاء فلي فعله للإناث، ومن شاء لا يفعله، وإذا فعل فلابد أن يكون تحت ضوابط، وهذه الضوابط هي:

أن تكون عملية الختان في مستشفى أو عيادة طبية معتمدة.

وأن الذي يقوم بها جراح ينبغي عليه أن يراعي بالدرجة الأولى فيه؛ والدرجة الأولى باتفاق الأطباء في العالم كله لا شيء فيها، وإنما هي مسئلة تحسين إلا إذا حكم الطبيب كما قلنا قبل قليل بأنه واجب علينا أن نفعل هذا، أو حكم الطبيب بأنه ينبغي علينا أن نفعل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب في المنألوا أهل الذكر إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: على المناق الذكور ولا الإناث، والنبي في الجنة لا ختان للذكور ولا الإناث، والنبي يقول: «إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً يوم القيامة».

[أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦/١٣]]

ومعنى: «غُرُلاً»: يعني غير مختونين.

فالجنة دار تشريف وليست دار تكليف، ليس فيها تبول، ولا تغوط، ولا نجاسات، يشرب ويأكل الإنسان فيها فيضرج العرق رائحته رائحة المسك.

جنة نعيم ورفاهية، اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب.

في هذه الجنة لا يكون فيها ختان، ويحشر الرجل والمرأة على الصفة الكاملة.

وو منظمات الإغاثة الكنسية والحملات النبشيرية وو

نستقبل على الأبواب شهر الرحمة والمغفرة، وأهل التلبيس والتدليس يسلكون مسلكًا آخر هو من الخطورة بمكان، من خلال كتمان الحق وإخفائه، فكثير من دول العالم الإسلامي تتعرض للحروب والكوارث الأمر الذي يجعلها تقوم بعض الكنائس في الدول الغربية بإرسال حملات لإغاثة المسلمين في هذه الدول المنكوبة مضمات الحروب والكوارث إلا أنهم يستغلون بضحايا الحروب والكوارث إلا أنهم يستغلون ضعف هذه المجتمعات للقيام بأعمال التبشير والتنصير.

وقد أوضحت بعض التقارير أن عدد المبشرين في أنحاء العالم يزيد على ٢٢٠ ألفاً منهم ١٣٨ ألف كاثوليكي، والباقي وعددهم ٢٢ ألفاً من البروتستانت، وهناك خوالي ٢٥ ألف منظمة تنصيرية في العالم منها أكثر من ٣٠ ألف منظمة في مجال الخدمة ترسل منصرين متخصصين في مجال التنصير والإغاثة، وهناك حوالي مائة ألف معهد تنصيري، وقد بلغ مقدار المنصرين المتخصصين والمتفرغين للعمل خارج

إطار المجتمع النصراني حوالي ٢٧٥ ألفاً ويبلغ تمويل هذه المنظمات ١٣٣ بليون دولار منها ٧٧ ألف مليون دولار من داخل الكنائس والباقي من التبرعات التي يبلغ حجمها أكثر من ١٥٠ مليار دولار خلال عام واحد، فهل يفيق المسلمون من غفوتهم ويضعوا تلك الأرقام أمام أعينهم، ويضعوا الكنائس المرقام أمام أعينهم، التبشيري والتنصيري المغلف قبل فوات الأوان؟؟!!

# وو طالبان والأسرى الكوريين وو

ومع استقبال شهر رمضان ونحن نتحدث عن الغزو التبشيري لبلاد المسلمين وقيام طالبان باحتجاز ٢٣ من المبشرين الذين جاءوا إلى أفعانستان مستغلين ظروف هذا البلد وحاجة شعبه لمارسة التبشير، وحيث إن كوريا الجنوبية تعد إحدى الساحات التي تنشط فيها الكنائس الغربية لتحويل الكوريين من البوذية والكنفوشية إلى المسيحية بعد أن فرضت الصين واليابان قيودًا على أنشطة تلك الكنائس، لكنها وجدت في الساحة الكورية الجنوبية أرضًا خصية أمامها، فاستطاعت أن تحول ربع سكان كوريا الجنوبية البالغ تعدادهم ٤٩ مليون نسمة إلى المسيحية، وقد آثار ذلك حفيظة الكوريين بأن أنشطة تلك الكنائس تشكل تهديدًا لهويتهم الدينية، ولذلك لاحظنا أن أغلبية الرأي العام الكوري كانت غير متعاطفة مع المجموعة التبشيرية التي أسرت على أيدي «طالبان»، حيث إن الكنائس الإنجــيليــة الكورية لم تكتف بنشاطات داخلية، ولكنها امتدت بنشاطها إلى خارج كوريا الجنوبية، حيث أرسلت ستة عشس ألف مُنصس إلى دول أسسوية تدين غالبيتها بالإسلام، وبالتالي أصبحت كوريا الجنوبية المصدر الثبائي للمنصرين في العبالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية متخطية بريطانيا التي كانت تأتي في المرتبة الثانية في هذا المحال.

وطبقاً لتقرير معهد البحوث الكورية للبعثات التبشيرية، فإن ٢٥٪ من المنصرين الكوريين يعملون في بلدان إسلامية، وتنتمي هذه الكنائس إلى ما يسمى باليمين المسيحي المناصر للمحافظين الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية وتأسيسًا على أن ذلك من شأنه حماية أمن إسرائيل.

ومن هذا فإنذا نناشد الأزهر الشريف ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإسلامية أن تنتبه

لهذا الخطر المحدق بالمسلمين، خاصدة في أفريقيا وأسيا، حيث إنهم يستغلون حاجة تلك الشعوب للمساعدات الصحية والغذائية، فهل من مديب؟!

الما المنظرين على المائلا الفاخرة في رمضان الها والمائلات

ونحن نستقبل شهرًا كريمًا ونحن في زمن قد عمت فيه المصائب وعظمت فيه الكوارث، وحلت بالمسلمين الرزايا العصييبة، وتخطفت عالم الإسلام أيدي صاسدية، ونهشته أيدي أعادية، فالكرامة مسلوبة، والحقوق منهوبة، والأراضي مغصوبة، ما أحوج المسلمين في هذا الزمان أن يتذكروا وهم على موائد الإفطار التي تموج بما لذ وطاب أن يتذكروا أن لهم إخوة في الإسلام في بالادهم وفي ديارهم، ديار المسلمين قد شسردوا، وعدبوا وتقطعت بهم الأوصسال جوعي لا يجدون ما يَستُدُون به رمقهم. حفاة عراة .. لا يجدون من يمد يده إليهم فيتفاعل مع إخوانه في شبتي البيقاع، ويتجاوب مع نداء الفقراء والضبعفاء، مستجاوزًا بمشباعره كل الفواصل، متسلقاً بمبادئه كل الحواجز، يتألم لألامهم، ويحزن لأحرانهم يشعر بفقرائهم.

ولا ننس أعظم سلاح وأخطره ألا وهو سلاح الدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل بأن يفرج الكروب، وأن يدمر الأعداء والمولى سبحانه يقول ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعُوةَ الدَّاعَ إِذَا دَعَانَ ﴾ (البقرة: ١٨٦).

فكن يكون للباطل نماء ولا لأهل الريغ بقاء مادمنا للحق دعاة وللعالم هداة، وللخير بناة ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقاً، ناهين عن المنكر حقاً، فإن الباطل إلى اندحار، وأهله إلى انحدار، والحق إلى ظهور وانتشار، ﴿ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنُ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ غالب على أمْرِهِ ولكن أكثر النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٢١).

اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام فيه، اللهم أعر الإسلام والمسلمين .. .. امين آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الهوامش:

١- سبق تخريجه.

٢- أخرجُه البخاري في اللباس (٥٨٨٩) ومسلم في الطهارة (٢٥٧).

٣- أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٦) ومسلم في الفضائل (٢٣٧٠).

٤- ذكره عبدالرزاق في مصنفه (١١/٥٧١) (ج ٢٠٢٤٨).

# 

الحمد لله وحده، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى أله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

أما بعدُ: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَى قال: «الصّيّامُ جُنَّةُ، فَلا يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَلُ، وإن امرؤُ قَاتَلَهُ أو شاتمة فليقل: إني صائم (مرتين)، والّذي نفسي بيدم لخلُوف فم الصّائم اطيب عند الله من ربح المسلّك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزى به».

هذا الحديث اخرجه الإمام البخاري في صحيحه بالأرقام الآتية (١٩٨٤، ١٩٠٤، ١٩٥٥، ١٩٩٧، ١٩٥٨)، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (١١٥١)، وكذلك أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم (١١٥١ - ١٩٥، ٢/٧٥٧، ٣٠٣، ٢٠٣، ١٣٨، ١٤٣٤، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالأرقام (١/١٩٥ - ١٩٦، ٢/٧٥٧، ٣٧٣، ٢٠٣، ١٣٨، ١٣٣٤، ٥/٣٨). وكذلك الإمام الدارمي في سننه برقم (١٧٧١) من حديث أبي عبيدة، وبرقم (١٧٧١) من حديث

آبي هريرة.

# وولاً: شرح العدايث وو

قوله: «الصّنيامُ جُنّةُ». قال الحافظ في الفتح: زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد «جُنّةُ من النّار»، وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: «الصيام جُنّةٌ كجُنّة إحدكم من القتال». ولأحد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة: «جنة وحصن حصينٌ من النار». وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: «الصيام جُنّةٌ مَا لَمْ يخرقها». زاد الدارمي: «بالغيبة» أي؛ ما لم يخرمها بالغيبة، وبذلك ترجم له هو وأبو داود.

والجُنَّةُ - بضم الجيم-: الوقاية والستر، وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر، وأنه من

النار، وبهذا جرام ابن عبد البر، وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جُنّة، أي يقي صاحبه ما يؤذيه الشهوات، وقال القرطبي: جنة أي ستر، يعني: بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه عما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُثُ» إلخ. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: «يدع شهوت» إلخ، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات.

وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي.

# 

وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جُنَّةُ من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات.

فالحاصل أنه إذا كفّ نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترًا له من النار في الآخرة.

قال الحافظ: وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام، وقد حكى عن عائشة، وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصيام كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فِعْلاً أو قولاً، لعموم قوله: «فلا يرفث ولا يجهل»، ولقوله في الصديث الآخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

قال في الفتح: والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصصوا الفطر بالأكل والشراب والجماع.

آي العبادات أرجع ؟

قال: وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، فقال: حسبك يكون الصبيام جنة من النار فضلاً، وروى النسائي بسند صحيح عن أبى أمامة قال: قلت: يا رسول الله، مرنى بأمر آخذه عنك، قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له». وفي رواية: «لا عدل له». والمشبهور عند الجمهور ترجيح

قوله: «فلا يَرْفُث»: أي الصنائم: كذا المسسره البخاري هذا، وفي الموطأ: «الصبيام جُنَّةُ، فإذا كان أحدكم صبائمًا فيلا يرفث». إليخ. والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، والرفث يطلق على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته، وقد يكون أعم من ذلك.

وقوله: «ولا يجهل» أي: لا يأتي بشيء من فعال الجاهلين مثل الصياح والسفه وغير ذلك، قال الحافظ: ولسعيد بن منصور: «فلا يرفث ولا يجادل»: قال القرطبي: لا يفهم من ذلك أنه في غير الصوم يباح فيه ذلك، وإنما المراد أن ذلك ممنوع على كل حال وإنما يتأكد المنع حال الصوم.

وقوله: «وإن امرؤ قاتله أو شاتمه». وفي رواية صاليح: «فإن سَابَّهُ أحد أو قاتله». وفي رواية لأبي قرة: «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه». ونحوه عند أحمد

من رواية هشسام عن أبي هريرة، وفي رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل: «فيإن سيابته أو مياراه». أي جادله، ولابن حزم عن أبي هريرة رضى الله عنه: «وإن سابك أحد فقل:

إني صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس». ولأحد والترمذي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة: «فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم»، وللنسائي من حديث عائشة رضى الله عنها: «وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه».

هذا، وقد اتفقت الروايات كلها على أن الصائم يقول: إني صائم، لكن منها ما ذكره مرة واحدة، ومنها ما ذكره مرتين. واختلف العلماء؛ أيقول ذلك بلسانه بصوت مسموع، أم يقول ذلك في نفسه بحيث لا يسمعه أحد؛ والظاهر والله أعلم أنه يسمع من يسبه أو يقاتله حتى يكون في ذلك زجس له ولسامعه.

وقوله: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم». أقسم ﷺ تأكيدًا لذلك.

والخَلُوفُ - بضم الخاء - هو تغير رائصة فم الصائم بسبب الصيام ولا سيما في شدة الحر.

وقوله: «أطيب عند الله من ريح المسك»، جعل دم الشهيد يوم القيامة ريحه ريح المسك، وأما خلوف فم الصبائم فهو أطيب من ريح المسك، قبال العلماء: وليس في ذلك دليل على أن الصبوم أفسضل من الشبهادة ؛ إذ أن فضيل الشبهادة في سببيل الله تعالى معلوم.

وقوله: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». وفي رواية الموطأ: «وإنما يذر شسهوته». إلخ. وقد صرح في رواية أحمد بنسبته إلى الله تعالى، فقال بعد قوله: «من ريح المسك»: «يقول الله عز وجل: إنما يذر شبهوته» إلخ. وكذلك صبرح في أول الحديث في روايات متعددة فقال: «يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له... إلخ». ويُفهم من صيبغة الحصر في قوله: «إنما يذر شهوته». إلخ. التنبيه على الإخلاص في الصبوم وأن الإخبلاص هو المتبرتب عليبه هذا الثواب العظيم.

وقوله: «الصيام لي وأنا أجزي به». ذكر الصافط في الفتح عشرة أقوال في معنى اختصاص الصوم به سبحانه، ثم ذكر بعدها خلاصة مؤداها ما يلي:

أن الحسنات يضاعف أجرها من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر، بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يصصبه إلا الله تعالى، ولذلك يتولى الله سبحانه جراءه بنفسه، والسبب في اختصاص الصوم بهذه المرتبة أمران:

أحدهما: أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه، والصوم سربين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصًا ويعامله به طالبًا لرضاه، وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فإنه لي». والآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال البدن، والصوم يتضمن كسس النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضمض الجوع والعطش وترك الشبهوات، وإلى ذلك الإشسارة بقوله: «يدع شمهوته من أجلي».

نانيًا: حال المؤمنين وسلوك الصالحين في رەھيان:

المؤمنون يوقنون أن الصيام من أعظم العون على محاربة الهوى وقمع الشهوات وتزكية النفس، وإيقافها عند حدود الله تعالى، فيحبس الواحد منهم لسانه عن اللغو والسباب والانطلاق في أعراض الناس، والسعي بينهم بالنميمة المفسدة والغيبة، كما أنهم يمتنعون عن الغش والخداع، والتطفيف والمكر وارتكاب الفواحش وأكل الرباء وتعاطى الرضوة، وأكل أصوال الناس بالباطل بأي نوع من الاحتيال.

والصالحون يسارعون في رمضان إلى قعل الخيرات وترك المنكرات ؛ فعل الخيرات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على وجهها الصحيح وفي جهاتها المشروعة، وبذل الصدقات والحرص على تحصيل الرزق من وجوه الحلال، كما أنهم يحرصون على البعد عن اقتراف الآثام والفواحش، فإذا نسوا أو غلبت الواحد منهم نفسته على فعل معصية ذكر الله تعالى مسرعًا فأناب إليه واستغفر وتاب مما أصاب، وذلك لأن الصوم غرس فيه خشية الله تعالى ومراقبته، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُسُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

لذلك فإن المؤمنين يتحفظون من كل ما يؤثر على صيامهم من سلوك مشين أو خلق مهين لأن النبي علي قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». [البخاري ١٩٠٣]. فهم يوقنون أن الصوم تهذيب لا تعذيب، وإذا لم

يؤت ثمرته النافعة فليس العيب فيه وإنما العيب والنقص من سوء تصرف الصائم وعدم صحة قلبه وطهارة ضميره وحسن تفكيره.

والصالحون المتقون يعلمون أن الصوم يجب أن يكون عن إيمان واحتساب وضبط وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، لا عن تقليد ومسايرة، كصوم من يصوم متوجعًا متحسرًا، ويقتل أوقاته بالنوم والبطالة، فمثل ذلك يقتل نفسه قتلًا معنويًا، ويتمنى سرعة انقضاء الشهر وكأنه ليس محسوبًا من عمره أوب ليس فيه زيادة لأجره، والعياذ بالله.

إن المؤمنين الصالحين يقندون في صيامهم بالنبي على وبأصحابه الكرام، فقد كانوا راضين بالله وبشرائع الله، مطمئنة نفوسهم منشرحة صدورهم مسرورين، شاكرين لله سبحانه الذي فسح لهم في العمر حتى بلغهم شهر الصبيام، ولم يجعلهم من أصحاب القبور، فبذلك الاقتداء لا يكون في أنفسهم اضطراب ولا انزعاج ولا ضيق ولا حرج، بل يكونون أطيب أنْفُسنًا وأهدا بالأ وأقوى روحًا، وأحسن خلقًا في تعاملهم، وإذا ابتلى الواحد منههم بخصم من الحمقي لم يجاره في حمقه وسنفاهته، بل يقول له مرتين: إني صائم كما أرشيده لذلك الصيادق المصدوق

وهم يعلمون أن الغاية العظمى من الصوم هي التقوى بجميع معانيها، فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وهم كذلك يعلمون منزلة التقوى عند الله تعالى، وقوة تأثيرها وحسن نتائجها في جميع أعمالهم، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم وأفئدتهم، فتندفع إليها بقوة.

كما أنهم يعرفون أن الصوم أكبر حافر لتحصيلها، وخير أداة من أدواتها وأحسن طريق موصل إليها، ومن ثم يرفعها سياق القرآن في ختام الآية أمام أعينهم وقلوبهم هدفًا وضيًاءً يسعون إليه عن طريق الصيام، فيكسبهم التوبة عما اقترفوه من الذنوب قبله، فيمنحهم الجد والنشاط في القيام بوظائفهم تجاه دينهم ودنياهم وأخراهم، ولذا وصف الرسول الكريم ﷺ الصيام بأعظم وصف، إذ يقول: «الصبّيامُ جُنَّةُ». أي: ستر ووقاية يقي صاحبه المعاصي وجميع المزالق التي يتردى فيها، والصيام جنة ما لم يخرقها بشيء من أعمال الإثم وسوء النية

أو سوء الاستقبال له وعدم الانشراح به، أو يخرقها بسوء الفهم وعدم المراقبة لله تعالى.

والمؤمنون يلزمون في هذا الشبهر تلاوة القرآن، كتاب الله تعالى، فإن حال سيدهم وأسوتهم الله أنه كان ينزل عليه جبريل كل سنة في رمضان فيدارسه القرآن فيعرض عليه القرآن عرضة واحدة، وفي عامه الأخير عرضه عليه مرتين، فذا هم يقتدون به 🛎 فيكثرون من تلاوة القرآن الكريم، ولقد كان بعض السلف من الصحابة وغيرهم يختم القرآن عدة مرات في شبهر رمضان، ومع تلاوة القرآن ومصاحبة الصالحين يكون الجود والكرم في العطاء من رزق الله الذي أتاهم فيحسنون إلى الفقراء والمحتاجين واليتامي والمساكين متمثلين في ذلك برسول الله الله كما روى عنه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله على أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. [البخاري: ١٩٠٢].

فيكثر المؤمنون الصالحون من الصدقات لذلك، كما أنهم يحرصون على تفطير الصائمين؛ لينالوا بذلك مثل أجور من فطروهم كما جاء في الحديث: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا». [أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن زيد بن خالد، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 0137].

# وو الصالحون والبرقي رمضان وو

يصرص المؤمنون المتقون على الازدياد من البر وأعمال الخير في رمضان، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقربين ويخصون الأهل

والأولاد بمزيد عناية من تربيتهم وتنشئتهم على البذل والعطاء والجود والكرم، كما يزدادون في الإحسان إلى الجيران والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الأحباب والخلان على التوادُّ والتعاطف والتحابُّ في الله عز وجل.

وو المومنون واعتكاف العشر الأواخر وو

والمؤمنون يحسافظون على السسن الواردة عن المصطفى على الله ولا سيما ما يخص رمضان من اعتكاف العشر الأواخر في المسجد ؛ تركًا لأمور الدنيا، وإقبالاً على الرب تبارك وتعالى، مستلهمين رضاه سبحانه حتى يختموا شهرهم بأعظم القربات إلى الله العلى الكبير، فإن رسول الله على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عني يعتكف العشير الأواخر من رمضيان. [مسلم ١١٧٢].

# الما ومع صلاقة الفطرات

فإذا انتهى المؤمنون من صيام شبهرهم فإنهم يشكرون الله تعالى على إتمام نعمته عليهم فيكبرون الله تعاللي ليلة عيد الفطر، ويخرجون صدقة الفطر صاعًا من تمر أو ربيب أو شعير أو طعام، كما ورد عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويعلمون أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ليغذوهم عن السبؤال في هذا اليوم، كما أمر المصطفى صلوات الله وسيلامه عليهم.

اللهم تقبل منا أعسالنا، واجتعلها خالصة لوجهك، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، وصلِّ اللهم سولم وبارك على عبدك ورسولك مصمد وأله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أسرة مجلة التوحيد تهنئ الأخ/ عبدالنهم إبراهيم عامر - فرع المطرية - لحصوله على الدكتوراه في موضوع «دراسة وتحليل شرح نضبة الفِكرَ المسمى بنزهه النظر للحافظ بن حجر»

# وو إشهار وو

تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بأنه قد تم قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بشيبرا بخوم برقم ١٢٣٥ بتاريخ ١/١/٧٠٠ طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٧



على المبموث رحمة للعالمين، وبعد:

فقد شرع الله تعالى الصوم لعباده رحمة بهم وإحساناً إليهم وحماية لهم وجناة، وكان هدي رسول الله على النفوس، ولما كان فطم تحصيل للمقصود، وأسهل على النفوس، ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصسبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدرج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة.

ومعاني العبودية والتوحيد تتجلى في أن الصوم يقطع أسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإن العباد لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله، والصوم يقطع أسباب التعبد لغير الله، ويورث الحرية من الرق للعشيتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك الإنسان الأشياء لا تملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة، وصير الفاضل مفضولاً، والأعلى أسفل قال تعالى: ﴿ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَيْنَ ﴿ [الأعراف: ١٤]، والهوى إله معبود، والصوم يورث قطع أسباب

التعبد لغير الله. [نيض القدير للمناوي].

ون التربية على الإنمان والأحتساب ون

والمسلم في رمضان يتربى على الإيمان من خلال الصيام والقيام والجود والإحسان والصدقة، وغير ذلك من أبواب البر.

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه». [رواه البخاري].

وعنه رضى الله عنه أن النبي شي قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه». [رواه مسلم].

قصوم رمضان سبب عظيم لغفران ذنوب العباد، وذلك مقيد بشرطين يسيرين على من يسرهما الله عليه؛ وهما الإيمان والاحتساب، إيمانا بالله ورضنًا بفريضة الصوم، واحتساباً بأن يصوم محتسباً للثواب والأجر عند الله تعالى، غير كارم لهذا الصبيام، ولا شباكٍ في الأجر والثواب، والإيمان سبب

# Mente lacinolista de la laci

قبول الطاعات، ومنها الصيام والقيام وإلا فقد يصوم الكافر ولكن عمله مردود لغياب أصل الإيمان، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة عِلْمَ الطّمَّانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُّهُ شَيئًا وَوَجَد اللَّهَ عِنْدَهُ فَ وَقَالُهُ مَاءً حَبِينًا الضّمَابِ ﴾ [النور: ٣٩].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَملُوا مِنْ عَملِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِلُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشْمَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله في «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون شبعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شبعبة من الإيمان» [رواه مسلم].

وأصل الإيمان في اللغة: التصديق كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنُتَ بِمُ وَمِن لِنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧].

أي: بمصدق لنا، وأما في الشرع: فالإيمان قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، أو هو قول وعمل، لذلك ورد في كشير من النصوص اقتران الإيمان بالعمل الصالح، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ امَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحِاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُرُلاً ﴾ [الكهف: ١٠٧].

والإيمان شعب والطاعات كلها من شعب الإيمان. وقد بوب الإيمان البخاري «باب قيام ليلة القدر من الإيمان»، وذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه». وكذلك باب الجهاد من الإيمان، وذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضاً عن رسول الله على قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة». وقد عد رسول الله على صيام رمضان من الإيمان.

وأعظم شعب الإيمان التوحيد، المتعين على كل احد، والذي لا يصبح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وقد اتفق العلماء على أن العبد يدخل في الإسلام

بالشهادتين وهي قتول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فإذا انضاف إلى ذلك تصديق الباطن كان مؤمناً عند الله تعالى.

وادنى هذه الشعب إماطة ما يتوقع ضرره بالمسلمين من الأذى، والحياء شعبة من الإيمان، لأنه وإن كان غريزة في بعض الأحيان، إلا أنه قد يكون تخلقًا واكتساباً كسائر أعمال البر، وهو وإن كان غريزة لكن استعماله على طريقة الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا، ولكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي، وقد يطلق على كل طاعة على حده وصف الإيمان، كما في قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ الإيمان، كما في قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ

إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقد أجمع العلماء على أن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة.

وو الإيمان برياء ويسقعي وو

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات، ونقصائه بالمعاصي والزلات، وقد استدل الإمام البخاري في صحيحه على ذلك بعدة نصوص منها، قوله تعالى: ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدي ﴾ [مريم٢٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ اهْتَدُوا هُدي ﴾ [مريم٢٧]. وقائمُمْ تُقُواهُمْ ﴾ [محمد ١٧].

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: «وإن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً، فمن استكملها استكملها الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ومن لم يستكملها الإيمان».

وأهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون في درجات الإيمان، فليس من حصل أكثر هذه الشعب كمن حصل القليل منها:

وقد قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله على نفسه النفاق، ما فيهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، وأفضل هذه الأمة إيماناً بعد نبيها على: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، ثم الصحابة، خيار أولياء الله المتقين، وكما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه: «كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً».

وو حلاوة الإيمان وو

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه

سمع رسول الله ﷺ يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً».

ومعنى الحديث: أنه لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد على ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعماء

وقد بين القاضي عياض أن من كان كذلك صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لأن رضاءه بالله ربأ وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً دليل لشبوت معرفته، ونفاذ بصيرته، ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضى أمراً سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله تعالى، ولذت له.

والإيمان الذي نتحدث عنه مرده للوحي الصادق؛ ولذا ابتدا الإمام البشاري كتابه بكتاب الوحى، ثم الإيمان، ثم العلم؛ وذلك لعظيم فقهه في الدين، وقد بين بذلك أن مرد العلم والإيمان لكتباب الله ولسنة رسوله ﷺ، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى علم الكلام أو الفلسفة.

والقرآن يطلق على معاني العقيدة والتوحيد وصف الإيمان، قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَصْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُري مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَسْساءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرِاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشوري ٥٦].

والعقيدة يراد بها ألحكم الجارم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه بغيس تردد أو شبطط واصطلح كشير من العلماء على إطلاق اسم التوحيد على مجمل الأمور الذي يجب أن يعتقدها الإنسان، وهو الذي تضمنته كلمة - التوحيد-: «لا إله إلا الله»، والإيمان ثم القرآن هو منهج التربية المعتمد؛ وذلك لقول جندب بن عبد الله رضى الله عنه: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً».

ولقول ابن عمر رضى الله عنهما: «لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحسدنا ليسؤتى الإيمان قسبل القرآن». وتنزل السورة فنتعلم حلالها وحرامها وزواجرها وأوامرها ومايجب أن يوقف عنده منهاء ولقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره، وما ينبخي أن يوقف عنده منه، فينثره نثر الدقل».

وعلى الصسائم أن ينظر: هل زاد إيمانه في رمضان أم نقص؟ وهل عظم يقينه أم قل؟ وإلا فرغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له.

الله ومراقبته العوس على تقوى الله ومراقبته ال قال تعالى: ﴿ يا ايها أمنوا كتب عليكم الصيام

كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴿ [البقرة .[\^\

فالغاية العظمي من الصيام تحصيل ثمرة التقوى، ومما اشتمل عليه هذا الشسهر المسارك من التقوى كما يقول الشبيخ السعدي في تفسيره.

١- أن الصبائم يقرك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك من الشهوات التي تميل إليها نفسته متقربًا بذلك إلى الله راجيًا بتركها ثوايه فهذا من التقوي.

٧- أن الصائم يدرب نفسسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه.

٣- أن الصيام يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبذلك يضعف نفوذه فتقل معه المعاصي.

٤- أن الصبائم تكثر طاعته والطاعة من خصبال التقوي.

٥- أن الغنى إذا ذاق ألم الجسوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والمعدومين وهذا من خصال التقوى.

٦- أن الصسوم يحسفظ على القلب والجسوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى كما قال النبي شَك: «الصوم جنة». [زاد المعاد].

والتقوى هي ثمرة جميع الطاعات والعبادات، قال تعالى: ﴿ يَا اينها النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [البقرة ٢١].

وأصل التقوى كما بين الحافظ ابن رجب رحمه الله: أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية تقيه منه, فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه ,وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه.

قال الشيخ رشيد رضا- رحمه الله- في المنار: «وإعداد الصبيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شاناً، وأنصعها برهاناً، وأظهرها أثرًا وأعلاها خطرًا وشرفاً أنه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه إلا الله تعالى، وسربين العبد وربه لا يطلع عليه أحد غيده سبحانه، فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرف له في عامة الأوقات لمجرد الامتثال لأمر ربه والخضوع له لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة مالحظاً عند عروض كل رغبة له من أكل نفيس وشيراب عذب، وفاكهة يانعة، وغير ذلك كزينة زوجة أو جمالها الداعي إلى ملابستها- أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها، وهو أشد التوق لها، فلا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه

الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى، والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في الآخرة، كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الأخرة تؤهلها لسعادة الدنيا أيضاً، انظر هل يقدم من ماؤت هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومشادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله أكلاً لأصوالهم بالباطل؟ هل يحتال على الله في منع الزكاة؛ هل يحتال على أكل الربا ؛ هل يقترف المنكرات جهاراً؟ هل يجترح السيئات ويسدل بينه وبينه الله ستاراً ؟ كلا، إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي، إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعسالي، وإذا نسى وألم بشيء منها يكون سسريع التذكر قريب الرجوع بالتوبة الصحيحة.

ANAY INTANAY INTANA

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ اتَّقُوْا إِذَا مَسِنَّهُمْ طَائِفُ مِنَ الشَّسِطَانِ تَذَكَّرُوا فَا إِذَا هُمْ مُسِسَمِرُونَ ﴾ مِنَ الشَّسَيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاإِذَا هُمْ مُسبسمبرونَ ﴾ [الأعراف ١٠٢].

فالصيام أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء، فأجدر بالصائم أن يكون حراً يعمل ما يعتقد أنه خير، لا عبداً للشهوات، إنما روح الصيام وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة». اهد.

ونحن بصيامنا لشهر رمضان كما أمر الله ؛ كنا على رجاء حصول ثمرة التقوى، ونكون بذلك قد أخذنا لأنفسنا بسبب هو من أعظم أسباب النجاة من النار ودخول الجنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مُكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». [رواه مسلم].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً؟ [روام البخاري ومسلم].

وو اساس النموي وو

والتقوى لا تتم في هذا الشهر ولا في غيره إلا بعلم نافع وعمل صالح وأساس التقوى أن يعلم العبد ما يتقي، ثم يتقي، ولذلك يجب علينا أن نتعرف علي الواجبات والمستحبات في هذا الشهر الكريم ونتمثلها ونتعلم المحرمات والمكروهات، ونتباعد بأنفسنا عنها، بل لابد من إبلاغ الحق، تعظيماً لحرمات الله جل وعلا: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ [الحج ٣٢].

وإلا فاذا كان العبد لا يحسن التقوى فربما صام عن المباحبات ثم انتبهك المحرمات فأطلق بصره وسمعه وسائر جوارحه في كل ما يغضب الله تعالى، وقد أصبح الشهر عند بعض الناس شهر القوازير

والعروض المستمرة للأفلام والمسلسلات، وهكذا حرص شياطين الإنس والجن على إفساد ثمرة التقوى في هذا الشهر.

فعلينا أن نتقي الله تعالى في السر والعلانية، ونعلم أننا سوف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعلى تفريطنا سوف نندم وبأعمالنا سنجرى، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ﴾ [الشعراء ٢٢٧].

ونحن في سفرنا إلى الله لابد لنا من زاد نتزود به للقاء الله تعالى، قال عز وجل: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [البقرة 19٧].

فهو سبحانه أحق أن يُطاع فلا يعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر، ونحرص على ذلك في السر والعلن، ونستحيي من الله تعالى حق الحياء.

قال الإمام أحمد - رحمه الله-:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل

خلوت ولكن قل عليَّ رقسيب ولا تحسين الله يففل سياعية

ولاأن مسايخسفي عليسه يغسيب

واعلم أن تقواك لله عز وجل لن تتم ولن تكتمل حتى توفى العباد حقوقهم، وتعطي كل ذى حق حقه، وأن لربك عليك حقًا ولأهلك عليك حقًا، ولذلك ختم النبي وصيبته لمعاذ بقوله: «وخالق الناس بخلق حسن» وجماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك، فإذا كأن يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم» [متفق عليه].

وبعد، فهذا غيض من فيض نفحات هذا الشهر الكريم، وما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في رمضان ويتربى عليه من إيمان وتقوي ومراقبة لله عز وجل وإلا فشمرات الصيام أجل وأعظم من أن تحصر.

فاللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بمن نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ANG YANG MAYANG MAYANG





أظهر العلم الحديث أن ما نراد من أشياء في الحياة الدنيا، هو مظاهر متباينة للطاقة، وأن الحركة في الكون لا تنشا إلا عن عملية احتراق، والاحتراق ظاهرة لا تحتاج إلى دليل، فكل ما في صفحة الكون في حال احتراق، فألسنة اللهب تتطاير مئات الكيلوه ترات من الشيمس، وضوؤها يصل لنا فيبعث فينا الطاقة، والطاقة ملازمة لموج البحار وحركة الرياح، حتى الشجر الأخضر وعملية التمثيل الكلوروفيللي التي يقوم بها، ينتج عنها غاز الأكسجين الذي هو أساس عملية الاحتراق، وصدق الله العفليم القائل في كتابه الكريم: (الذي جعل لكم من الشجر الأخسضس نارًا فإذا أنتم منه توقيدون) (يس ٨٠)، ولابد للإنسان من الطاقة وعملية الاستراق صتى يسعى في الأرض، وقد عرف الإنسان منذ القدم الحاجة إلى الطعام، وقد أظهر الطب الحديث أن الطعام لا يمد الإنسان بالفيتامينات والمعادن والأملاح فقط، وإنما يهده أيضًا بالسعرات الحرارية، وعندما درس العلماء صنوف الطعام والشسراب، علموا مقدار الطاقة التي يقدمها كل منها، وبالتالي تحولت عملية هضم الطعام إلى احتراق يحول الطعام إلى سعرات حرارية ويستخلص منه ما ينفع

ومن البحيهي أن أهم المهام التي يتولاها مصمموا الأجهزة والآلات والماكينات التي تتعامل مع الطاقة بأي صورة من صورها، أن يجعل لها أنظمة تبريد وتشحيم، سواء أثناء حركة الآلة نفسها أو في فترات الصيانة الدورية، وكلنا نعلم أن السيارات والطائرات والقطارات والسفن وغيرها تدفعها المحركات، ولابد للأجزاء المتحركة من زيوت معينة، وبنقاوة ولزوجة محددة، حتى تحافظ على معدلات أدائها، وأي خلل في عملية التبريد هذه تصيب الآلة بأعطال وخلل في أداء وظيفتها، وكل صانع يضع مواصفات أنظمة التبريد لما يبتكره من آلات.

فيا ترى ما التبريد الذي يحتاجه الإنسان حتى تكون حركته في الحياة الدنيا على أمثل صورة؟

إننا دائما نتوجه بمثل هذا السؤال إلى علماء النفس أو الأطباء أو غيرهم، وهم من خلال علمهم وأبحاثهم يقدمون العديد من الإجابات، فهل فكرنا في أن نطرح هذا السؤال نحو خالق الإنسان؟

إذا أردت أن تعرف الإجابة فعليك أن تتوقع وجود نظامين للصيانة والتبريد أحدهما ملازم لحركة الإنسان اليومية في الحياة، والثاني صيانة دورية سنوية تتجدد فيه أجهزة الاحتراق، لتعود إلى حالة التشغيل الأمثل، و الضبط الشامل لكل الأجزاء.

وو أولاً: الصيانة الماحبة للحركة اليومية وو

دعنا نتامل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي على حيث يقول: «تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا فليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون عليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يُكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا».(١)

إن تكرار كلمة احتراق عشر مرات في الحديث ليست مصادفة، وإنما هو أسلوب تأكيد تعرفه العرب، فالاحتراق الأول منذ استيقاظ المسلم من نومه حتى صلاة الفجر، يغسله الوضوء الأول لصلاة الفجر، يغسله الوضوء الأول لصلاة الفجر، والمراد هنا التبريد، بمعناه المعاصر، واحتراق المرء في حياته إما أن يثمر طاعة الله تعالى في قلبه، أو يثمر معصية ينكت

الجسم من الفيتامينات وغيرها.

في قلبه سواد على قدر ذلك الذنب، والوضوء لا يغسل الجوارح ويلطف من درجة حرارة الأعضاء فقط، وإنما يزيل سواد المعصية، ويستبدله بضياء المغفرة، فالأطباء وعلماء النفس وغيرهم سيغفلون دور الشيطان في عملية الاحتراق ودورة التبريد اللازمة لها، وعندما نرجع إلى الوحي يتبين لنا أمور جديدة، يقول رَسُول اللّهِ عَنِي فيما يرويه أحْمَد في مسنده وأبو داود في سننه: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ».(٢)

ويحلل الأطباء ظاهرة الغضب أن سببًا ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم، ولا يدركون أن الشبيطان الذي يجسري من ابن آدم مسجسرى الدم في العسروق، قسد وسوس للغضبان في عقله ونفسه، ودفع طاقة زائدة في دمه، فظهرت أعراض ارتفاع ضعط الدم، وعلاج هذا العرض عند الأطباء حبوب تخفض ضغط الدم، وهذا جيد، ولكن الداء الحقيقي علاجه في الوضوء الذي يعادل الطاقة الزائدة ويصدث تبريدًا سريعًا، فيسبب انخفاضًا في درجة حرارة أعضاء الوضوء، ومن ثم تضيق الشُعيرات الدموية المعرضة لماء الوضوء، وبالتالي تقل الدماء التي تصلها، وتُطفئ ثورة الشيطان في عروق ابن آدم، وتضيق عليه مجرى العروق، فيقضى على الداء وأعراضه معًا. فالوضوء إذن له دور هام في عملية الاحتراق، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رَسُول الله على قال: «إذا توضا العبد المسلم، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع أخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب». (٣) إن الوضوء فقط هو الطهور الحقيقي للمثول بين يدي الله ومناجاته.

وفي الحديث الشسريف: «الطهسور شطر الإيمان».(٤) فما بالك بالصلاة؛ وهي أشرف مناجاة بين العبد وربه، فرضها الله تعالى على نبيه من فوق سبع سماوات، ولهذا من أداها يتلقى خلالها نور الهداية والتوفيق من الله تعالى، فيضيء قلبه في الدنيا ويُحشر يوم القيامة ووجهه كالبدر يوم تمامه، أما من يحترق طوال يومه حائرًا بين المعاصي، أما من يحترق طوال يومه حائرًا بين المعاصي، فمائعًا في دروب النفس والشيطان والهوى، يتردى بين الكبر والخياء، والظلم والاستبداد والحسد والحقد والبغضاء، فإن قلبه في الدنيا مُغلف بسواد

المعصية ويحشر يوم القيامة مع من قال فيهم الحق تبارك وتعالى ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ﴾ [الزمر أية ٢٠]

وفي الحديث الشدريف الذي

أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». (٥)

ويروي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أيضًا أن رَسُول اللّهِ عَلَى قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؛ قالوا: بلى يا رَسُول اللّه، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط».(١) والمراد هذا الجهاد في سبيل الله، فجهاد النفس والشيطان يكونا بدوام الطهارة وإسباغ الوضوء، وحب الصلاة والمداومة عليها من أعظم الإيمان، فالصلاة عماد الدين، ومن أقامها أقام الدين واستعمل الأسلوب الرباني في صبيانة الكيان الإنساني، وضمن أن يُبعث يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه.

وو تانيا العرم الأمل صيانة سنوية الإنسان وو

كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، فبدلت الأمم أحكام الصيام، وحافظ عليها المسلمون كما أداها النبي وأصحابه، وكانت معظم شعوب الدنيا، ترى أن الصيام هو الوسيلة الطبيعية للشفاء من كثير من الأمراض. وقد انتبه الحكماء قديما وحديثا لفوائد الصيام فقد أوصت مخطوطات حكماء الإغريق. ومنهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس وأكدوا أن الصوم هو الطريق الطبيعي الشفاء من الأمراض، والأطباء يججدون في العصر الحديث دعوتهم إلى الصيام بعدما رأوا النتائج المبهرة التي يقدمها هذا الصوم للإنسان في مواجهة الإنترنت مواقع ومجلات بأكملها خاصة بالصوم، مثلاً موقع الصوم

إن الدواء لكثير من الأمراض موجود في داخل كل منا، فجميع الأطباء يؤكدون اليوم أن الصوم

ضرورة حبيوية لكل إنسان حتى ولو كان يبدو صحيح الجسم، فالسموم التي تتراكم خلال حياة الإنسان لا يمكن إزالتها إلا بالصيام والاستناع عن الطعام والشراب. يقول أحد الأطباء: يدخل إلى جسم كل واحد منا في فترة حياته من الماء الذي يشربه فقط أكثر من مئتى كبيلو غرام من المعادن والمواد السيامية كل واحدهنا يستهلك في الهواء الذي يستنشقه عدة كيلوغرامات من المواد السامة والملوثة مثل أكاسيد الكربون والرصاص والكبريت. إن الحل الأمثل لاستخصال هذه المواد المتراكمة في خاليا الجسم هو استخدام سلاح الصوم الذي يقوم بصبيانة وتنظيف هذه الخالايا بشكل فعال، وإن أفضيل أنواع الصبوم منا كأن منتظماً. ونحن عندما نصسوم لله شبهراً في كل عنام إنما نتبع نظاماً ميكانيكياً جيداً لتصريف مختلف أنواع السموم من أحسادنا .

النا: الصوم اقوى سلاح للاصطرابات النفسية ٥٠

من أغرب الأشياء التي لفتت انتباهي في الصوم قدرته على علاج الاضطرابات النفسية القوية مثل الفصيام!! حيث يقدم الصبوم للدمياغ وخيلايا المخ استراحة جيدة، وبنفس الوقت يقوم بتطهير خالايا الجسيم من السموم، وهذا ينعكس إيجابياً على استقرار الوضيع النفسي لدى الصائم.

حتى إن الدكتور يوري نيكولايف Dr. Yuri Nikolayevمدير وحدة الصوم في معهد موسكو النفسي قد عالج أكثر من سبعة الاف مريض تفسي باستخدام الصوم، حيث استجاب هؤلاء المرضى لدواء الصوم فيما فشلت وسائل العلاج الأخرى، وكانت معظم النتائج مبهرة وناجحة! واعتبر أن الصسوم هو الدواء الناجع لكثسيس من الأمسراض النفسية المزمنة مثل مرض الفصام والاكتئاب والقلق والاحياط.

□□ رابعا: الميوم: يعظمهن الشهوة التعنسية □□

إن إنتاج الهرمون الجنسى يكاد يكون معدوماً أثناء الصوم، وهذا ما حدثنا عنه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (فعليه بالصوم فإنه له وجاء). والوجاء هو رضّ عروق البيضتين فيكون شبيها بالخصاء في هذه الكلمة إشارة قوية وعلمية لانخفاض شهية الصائم الجنسية بسبب انخفاض هرمون الجنس عنده حتى الحدود الدنيا.

وو حاسا: صيام التمين وو

إن هدف الصوم كما حدده القرآن الكريم هو

الوصول إلى مقام التقوى، فقد ختم آية التكليف بالصيام بقوله تعالى: (لعلكم تتقون)، وفي السننة المطهرة نجد للصوم دوره البارز في خفض تأثير الشيطان على ابن أدم، فشهر رمضان بمثابة معركة بين الإنسان وأعدائه الألداء من الشياطين وأعوانهم، فالصيام من العبادات القليلة التي لا مصال للرياء فيها، وكان إغلاق أبواب جهدم، وفتح أبواب الجدان، وتصنفيد الشبياطين، كل ذلك من عون الله تبارك وتعالى للعبد، وتيسيره له حتى يخلص في عبادته، ولابد للمرء من جهد يبذله، وعمل صالح يقدمه، والصوم يحاصر الشبيطان ويضيق عليه مجارى العروق، فيحد من تأثيره على أعضاء جسد الإنسان، ووسوسته الخبيثة على نفسه، فشهر رمضان يمثل حصارًا مستمرًا على الشيطان، ولو أداه ابن أدم كما ينبخي، ولم يُصرم الطعام والشراب فقط، بل توقف عن الغبيبة والنميمة، وأكل الربا، والخوض في الأعراض، وأكل السحت والمال المكتسب من الرشوة والحرام، وشبهادة الزور، وقول الباطل، والانسباق وراء المفاسد والشبهوات، وتجنب المنكرات، وسارع إلى الشيرات، قما بالك لو صناحب الصنيام، طول القيام، مع تلاوة خالصة للقرآن، يعيش خلالها في رياض الذكر الحكيم، وقصص أنبياء الله الصالحين القائدين، فيشارف على منازل الشهداء والصديقين. إن الاستناع عن الطعام والشسراب طوال شسهر كامل يحقق صيانة سنوية للجهاز الهضمي مع التضييق على الشبيطان وحركته في العروق، ويعرج بالروح إلى بلاد الأفراح، فتشتاق الأرواح إلى دار السعادة في مقعد صدق عند المليك المقتدر، فاللهم وفقنا لطاعتك في هذا الشبهر الفضييل، وما بعده من أيام عمرنا، ومتعنا بأسماعنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجمعنا مع حبيبك ومصطفاك في الدنيا والآخرة، وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير

١- حديث عبد الله بن مسعود أخرج الإمام الطبرائي في المعجم الأوسط حديث ٢٢٢٤، وفي المعجم الصنغير، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن علي بن الحسن، أبو صقر الضرير.

أخرجه أحُمَد حديث ١٧٣٠٢ في مسند الشاميين، وأبو داود في سننه حديث ١٥٢ كتاب الأدب.

- ٣- أخرجه مسلم حديث رقم ٣٦٠ كتاب الطهارة
- ٤- أخرجه مسلم حديث رقم ٣٢٨ كتاب الطهارة
- ٥- أخرجه البخاري حديث رقم ١١٤ كتاب الجمعة
- ٣- أخرجه مسلم حديث رقم ٣٦٩ كـــاب الطهارة

# 



١٢٨٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَصْنَعَ يَدَيُّهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصَّبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ النَّيسُرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

م (۱۸۰) د (۷۸۶) ت (۱۹۶۶) هـ (۱۹۱۳) حب (۲۹۶۱).

١٢٨٧ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ) م (٥٨٢) حم (١٤٨٤).

١٢٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَشْهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ».

م (۸۸۵) هم (۱۶۲۷) د (۲۸۴) هپ (۱۲۲۷).

١٢٨٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيثَنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ». م (٥٩٠) حم (٢١٦٨) د (١٥٤٢) ت (١٩٤٩) حب (٢٨٤٠).

، ١٢٩- عَنْ ثُوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا انْصنرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ: «اللَّهُمُّ أَنْتَ السنَّلاَمُ وَمِيْكَ السنَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجُّلاَلِ وَالإِكْرَامِ». م (٥٩١) حم (٢٢٤٢٨) د (١٥١٣) ث (٣٠٠) حب (٩٢٨).

١٣٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّه فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثًا وَثَلاَثًا وَصَلاَةٍ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتَلِكَ تَسِنْعَةً وَتَسِنْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المَائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَّيْءٍ قَدِيلٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ. م (٩٧٥) حم (٨٨٤٢) حب (٢٠١٣)،

١٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ﴿ الحَّمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ ﴾ وَلَمْ يَسْتُكُتْ، م(٥٩٩).

١٢٩٣ - عن جَابِرِ بْنِ سَمَّرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤَذُّنُ إِذَا بَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُّ يَنْ الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤَذُّنُ إِذَا بَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُّ يَنْ الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤذُّنُ إِذَا بَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُّ يَنْ الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤذَّنُ إِذَا بَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُّ يَنْ الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤذَّنُ إِذَا بَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَحْرُجَ النَّبِيُّ عَنْ الله عنه قَالَ: كَانَ بِلاَلُ يُؤذَّنُ إِذَا بَحَضَتَ فَالاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ الله عنه قَالَ: خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ. م(٢٠١) حم (٢٠٨٩١).

١٧٩٤ - عَنْ عَائِشْنَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سنَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ». م(٢٠٩) حم (٢٤٥٤٣) هـ (٧٠٠) حب (١٥٨٤).

١٢٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شِكَةَ: «اشْتُكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُو أَشْدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الحَّ

م (۱۹۱۷) حم (۲۲۹۹) حب (۱۹۱۰).

١٢٩٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ: صللًى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصنرَفَ أَتَاهُ رَجُلُ مِنْ بنيي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُصِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ «نَعَمْ» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. م(٦٢٤) حب (١٥١٦).

١٢٩٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرُتْ الشَّمْسُ أَوْ اصنفرَتْ، فقالَ رَسنُولُ اللّهِ ﷺ: «شَنَعَلُونَا عَنْ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صنلاَةِ الْعَصسْرِ مَلَأَ اللّهُ أجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، أَوْ قَالَ: حَشْنَا اللَّهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». م(٢٢٨) حم (٢٧١٦) ت (١٨١) هـ (٢٨٦).

١٢٩٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الأَخْرَةِ.

م (۲۶۲) هم (۲۲۸۰) نس (۲۲۹) هب (۱۹۲۷).

١٣٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «لاَ تَعْلِبَثّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ، أَلاَ إِنَّهَا الْعِشْنَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ». م (٦٤٤) حم (٤٥٧٤) د (٤٩٨٤) هـ (٢٠٤) حب (١٥٤١).

• ١٣٠٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً». م(٦٤٨) حم (٢١٣٦٤) د (٤٣١) هـ (١٢٥٦).

١٣٠١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الجُّمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الجُّمُعَةِ بُيُوتَهُمُّ». م (٣٥٢) حم (٣٧٤٣).

١٣٠٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَلَّى رَجُلُّ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمُسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخُّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». م (٦٥٣).

۱۳۰۳ – عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَيُنَّةً. م (٢٠٥) حم (٢٠٣١) د (٢٠٦) ت (٢٠٤) نس (٢٨٢) هـ (٧٣٧).

١٣٠٤ – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سنمِعْتُ رَسنُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صلَّى الْعِشْاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصنْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». م (٣٥٦) حم (٤٠٨) د (٥٥٥) ت (٢٢١) حب (٢٠٥٨)،

١٣٠٥ – عَنْ جُنْدَبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَالاَ يَطْلُبَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمْتِهِ بِشْنَيْءٍ فَيُدُرِكَهُ فَيكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» .م (٢٥٧) حم (١٨٨٢٦) ت (٢٢٢) هـ (٣٩٤٦)

١٣٠٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْجِدِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً». م (٦٦٤).

١٣٠٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَنْ : مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشْنَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيثَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً. م (٦٦٦) حب (٢٠٤٤)،

١٣٠٨ – عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الخُمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلْمٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ». م (٦٩٨) حم (١٥١٠) حب (١٧٢٥).

١٣٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللّهِ أَسْوَاقُهَا». م (٢٧١) حب (١٣٠٠).

ه ١٣١٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوَّمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَقُهُمْ». م (٦٧٢) جم (١١١٩٠) حب (٢١٣٢).

١٣١١ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُّ: «يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُّهُمُّ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِجُّرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِجُّرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِجُّرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِجُّرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَوُمُنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سَلُّطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». م (٩٧٣) حم (١٧٠٦) د (٩٨٠) ت (٢١٥) حب (٢١٢٧) هـ (٩٨٠).

١٣١٢- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَستُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالمَّغْرِبِ. م (٦٧٨) هم (١٨٤٩٧) د (٤٠١) ت (٤٠١) نس (١٠٧٥).

١٣١٣ - عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي صَلاَةٍ «اللَّهُمُّ الْعَنْ بَنِي لَجِيَانَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، غَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالِمَهَا اللَّهُ». م (٦٧٩) حم (١٦٥٧٠) حب (١٩٨٤)، -

ُ ١٣١٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَصْيِ الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلُ الصَّبْح نَصَبَ دْرَاعَةُ وَوَصْعَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَقَّهِ. م (٦٨٣) حم (٢٢٦٩٥).



# 

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين.

أما بعد: فإن الله بعث محمدًا وَقَ بِاكمَلِ الآديان واقومها بمصالح العباد وانفعها لهم في المعاش والمعاد، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ دينكم وأتّممْتُ علَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة]، وقال تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ الْمُوْمَ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالَحِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

ومن ثم ختم الله به الأديان، وجعله صالحًا لكل زمان ومكان، ومصلحًا لشئون الناس الدينية والدنيوية المجتمعية والفردية.

وكانت الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي متنوعة التكليف، فمنها الأعمال البدنية المحضة، ومنها الأعمال الجامعة بين الإعمال المالية المحضة، ومنها الأعمال الجامعة بين البدنية والمالية، ومنها ما يكون المطلوب فيها فعلاً، ومنها ما يكون المطلوب فيها كفًا عن محبوب، نوعت هذا التنويع ليشمل الدين جميع أنواع العمل والتكليف فيتم فيه التعبد لله تعالى من كل وجه، وتهذيب النقوس وتعويدها على طاعة الله من كل ناحية.

وكان من دعائم الإسلام وأركانه صديام شهر رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي في قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

الزكاة، والحج، وصبوم رمضان». هذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: «وصيام رمضان والحج»، فقال رجل: والحج وصيام رمضان، قال ابن عمر: لا، صيام رمضان، هكذا سمعته من رسول الله عليه وإنما خص

الله الصوم بشهر رمضان في هذه الملة، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، الذي هو أعظم كتاب سماوي نزل لهداية البشر، وإصلاح دينهم ودنياهم، وسيرهم إلى ربهم، ومعاملتهم فيما بينهم، وهو الكتاب الذي لا يصلح الخلق إلا التمسك به.

لقد إكرم الله هذه الأمة بالقرآن الذي فيه نبأ ما قبلها، وخبر ما بعدها، وحكم ما بينها، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به ألسنة الضعفاء، ولا يشبع منه العلماء، لا يُخْلَقُ عن كثرة الرد، ولا تنتهي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

وقد وصفه الله عز وجل باوصاف عظيمة منها أنه هدى للمتقين: ﴿ الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للمُتَّقِينَ ﴾، وهو هدى للناس: ﴿ شَبَهُرُ رَمَضَانَ النَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للناس وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفَرْقَانِ ﴾، كما وصفه الله عز وجل بانه روح تحيا به القلوب، ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾، وهو الذي يهدي للطريق المستقيم ويحمل البشارات العظيمة: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّتِي هِي اَقْوَمُ وَيُنَشِّرُ المُؤْمِنِينَ النَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحِاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا (٩) وَأَنَّ النَّينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ أَعْتَدُنَا وَيُعَنِي اللهِ عَزْ وجل بانه شفاء وهدى ورحمة: الذي نَزِيرًا ﴾، وهو الفرقان والنذير: ﴿ تَبَارَكَ لَهُمُ عَذَابُا الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ فَذِيرًا ﴾، وهو الفرقان والنذير: ﴿ تَبَارَكَ لَمُ وَسُفِا وَسَفُه الله عِنْ وجل بانه شفاء وهدى ورحمة: النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِاءٌ فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ورتب الله عن وجل الأجس العظيم والتواب الجزيل لمن تعلم القرآن وعلمه، وجعلهم خيرة هذه الأمة، قال عليه القرآن وعلمه». [رواه البخاري].

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمتالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف». رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وقد تسابق المتسابقون لهذا الفضل العظيم والأجر الجزيل وتطلعت النفوس إلى قراءته وحفظه

وتطبيق أحكامه والعبرة بما فيه من قصص ومواعظ، فترك العلماء قراءة الحديث وتعليم العلم في رمضان وأقبلوا على المصحف وكان منهم من يختم كل ثلاث ليال مرة، وبعضهم كل ليلتين مرة، وآخرون لهم في كل ليلة ختمة، والسنة أن يختم القرآن في كل شهر مرة. [رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو].

وهذا القرآن سهلُ قراءته، سريعُ حفظه، ميسرُ فهمه، قال الله عرْ وجل: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُّنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدُكِرٍ ﴾، وتأمل في حال الصغار وكيف يسره عليهم قراءة وتلاوَّة وحفظًا.

قال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان، وهذا داخل في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبِّ إِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾.

وقال شبيخ الإسلام ابن تيمية: والمطلوب في القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم يكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين.

ومن أحسن صنصبة القرآن وتلاوته وتدبر معانيه وتطبيق أحكامه فإن القرآن يصحبه حتى يقوده إلى الجنة في درجاتها العليا، كما في الحديث أن النبي على قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٢٢).

وإذا أردت – أخي القارئ – الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله وَيْ دَلِكَ لَذِكْرَى لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدً ﴾.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.

وقال الحسن البصري - في نصيحة غالية -: يا ابن أدم، والله إن قرأت القرآن ثم أمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك.

أما حال المنافقين والكسالى فإن حالهم كما قال أوس ابن عبد الله: «نقل الحجارة أهون على المنافقين من قراءة القرآن».

فاحرص أخي المسلم - على الاستفادة من أوقاتك، والزم نفسك الجد والمثابرة، ولو رتبت لنفسك قراءة جزأين أو ثلاثة بعد كل صلاة لحصلت خيرًا عظيمًا، وإذا كانت قراءتك في المسجد فإن لك نصيبًا من حديث الرسول على المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله في الجنة». رواه الطيراني وصحمه الألباني في الترغيب والترهيب.

ولا تقتصر همتك على ذلك، بل احرص أن تكون ذا همة عالية وممن يختم القرآن في كل ثلاث ليال، فإن هذه أيام فاضلة كان السلف يغتنمونها، وليكن لك قراءة في بيتك وطريقك، واحذر مصاحبة البطالين فارغي العقول والأوقات.

وقد أوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى تجمعتم تحدثتم.

وعلى كل من استرعاه الله رعية أن يحثهم على قراءة القرآن ويشجعهم على حفظه ويجعل لهم الجوائز القيمة والعطايا السنية ليفوز بالأجر العظيم ليكون له مثل أجورهم، فالدال على الخير كفاعله، ولتكن بيوتنا مثل بيوت سلف هذه الأمة لا تسمع فيها إلا أصوات القرآن.

يجب عليه أن يخلص في قراءته ويريد بها وجه الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو نحو ذلك، وأن لا يقصد بها توصلاً إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوههم إليه ونحو ذلك.

وأن يراعي الأدب مع القرآن فيستحضر في ذهنه أنه يناجي ربه ويقرأ كتابه فيتلوه على حالة من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه، فإن الله سبحانه وتعالى يراه، وذلك بأن يقدر كأنه واقف بين يدي الله تعالى، وهو ناظر إليه ومستمع منه، ويستحب له إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالخلال ثم السواك أو نحوه، وأن يجلس عند القراءة مستقبل القبلة مستويًا متخشعًا، ذا سكينة ووقار مطرقًا رأسه غير مسترفع ولا على هيئة التكبر.

ويُسن أن يقرأ على ترتيب المصحف، وتستحب القراءة بالترتيل وتحسين الصوت بشرط ألا تخرج عن حدود الواجب شرعًا من إخراج كل حرف من مخرجه موفى حقه ومستحقه.

ويستحب أن يكثر من البكاء عند القراءة والتباكي لن لا يقدر عليه والحزن والخشوع وطريقة تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن، فمن الحزن ينشأ البكاء، ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل في امثتال أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي، فإن لم يحضره حزن وبكاءً كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد ذلك منه فإنه من أعظم المصائب.

ويُسن أن يتعاهد القرآن ويكثر من قراءته ما امكن في كل وقت بلا استثناء.

اللهم اجسعل القسرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحراننا، وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم.

وآخسر دعسوانا أن الحسمسد لله رب العسالمين.



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إن توالي الأيام ومرور الزمن من أعظم المكابدة التي يكابدها الإنسان في دنياه،

ولا شك أن في الدنيا مكابدات كثيرة، والله تعالى يقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ﴾ [البلد: ٤].

فلو تأملت في حالك وحال غيرك لأتَّعَظَّتَّ؛ أين الطفولة ببهجتها وبراءتها؟ أين الشبباب - زهرة العمر - بأحلامه وفتوته ؟ كلُّ إلى انتهاء وفناء، يقول الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَة إِثُمَّ مِنْ عَلَقَة تُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدُّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُسُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُستمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر: ٩٧].

فهل اتعظنا بتبدل حالنا من قوة إلى ضعف، وهل عَقَلنا ما قاله ربنا ؟ فوالذي نفسى بيده، لو لم تكن معاناة وألم في الحياة الدنيا- مع استحالة ذلك - إلا تَفَلَّتُ الأيام والأعوام؛ لكفي به مكدرًا لصفوها.

فالإنسان محاط بأقسام الزمن الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل، ماض عاشيه وقصر في طاعة ربه فيه ولا يدري ما الله فاعلَ فيه، وحاضر يخوض فيه، ليس على المأمول منه، ومستقبل مجهول يخشى مجيئه وهو على حاله واعوجاجه لم يصبحح مساره

# وو عمرك هو رأس مالك وو

إن رأس مال العبد في حياته هو عمره، كُلُف بإعماله في فترة وجوده في الحياة الدنيا، وهي له كالسوق؛ فإن أعمله في خير وطاعة ربح، وإن أعمله في شر ومعصية خسر، وكل يوم يتفلت منا من غير طاعة ربنا عز وجل، فهو خسار، كمن يقتطع كل يوم جزءًا من رأس ماله ويلقى به في الماء. وفي الحديث: «ليس من عمل يوم إلا يختم عليه». [صحيح الجامع]-

وعن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم، يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإنى على ما يُعمل فيُّ شهيد، وإنى لو غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة.

فعمرك وسنواتك رأس مالك، وأنت في تجارة، يقول الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ورَستُ ولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَنبِ يل اللَّهِ بأَمْ وَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

[الصف: ١٠، ١١].

ويقول رسول الله الله الله الماس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها». [صحيح مسلم].

فكلّ يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْنُتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمَّ الجُنَّةَ ﴾

[التوبة: ١١١].

ومنهم من يبيعها بخستًا للشيطان والهوى باتباعهما، فيوبق نفسه (يهلكها):﴿ وَقَالَ الشَّيُّطَانُ لَمَّا قَصْبِيَ الأَمْسِرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَسدَكُمْ وَعْدَ الحُّقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْ تُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

ويقول تعالى: ﴿ أَفُرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَدُ إِلَّهَا هُوَاهُ وَأَضْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم ﴾ [الجاثية: ٢٣].

والنبى الله يعظ رجالاً، فيقول له: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك». [شرح السنة للبغوي].

ولأهمية العمر كان قسيم الرسالة والنذارة، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءُكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

فالإنسان يضيع عمره وهو لا يدري مقدار خسارته وغبنه الذي يحصده، ويبين خطر هذا: أن المرء إذا كان في آخر عمره، وشعر بأيامه المعدودة

وساعاته المحدودة، وأراد زيادة يوم فيها يتزود فيه للقاء ربه أو حتى ساعة وجيزة يتوب فيها قبل الغرغرة، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، يقول الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّة مِ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ بَسْتَقْدِمُونَ ﴾، فيشعر بالحزن والأسى على ساعة ولا بسي على

يديه وأضاعها من غير كسب ولا فائدة. يقول النبي عن «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة، والفراغ». [صحيح البخاري].

الأيام والليالي والشهور والسنوات التي كانت بين

أي يمضيان لا يستغلهما في أوجه الكسب المكتمل، فيفوتان عليه بدون عوض، فيندم، ولات حين مندم.

﴿ وَالْمُصَرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهِي حُسَرِ ﴾ [العصر: ١، ٢]:

يقسم الله تعالى بالعصر (وهو على تفسيرات مختلفة، فقيل هو الدهر، ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والعصر، نوائب الدهر، وقيل هو اليوم والليلة، أو العشي، وقيل هو الصلاة الوسطى لأهميتها، وقيل بل هو عصر النبي لله ، وقيل بل هو عصر النبي على ، وقيل بل هو عصر الإنسان).

وايًا كان المعنى، فهو يدور في فلك الرمن قل أو كثر، إن الإنسان لفي خسر. والخسار مراتب: فقد يكون خسارًا مطلقًا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خسارًا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله تعالى الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات:

١- الإيمان، ولا يكون بدون العلم، فهو فرع منه.

٢- العمل الصالح، وهو شيامل الفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة.

٣- التسواصي بالحق الذي هو الإيمان والعسمل
 الصالح، فيوصي بعضهم بعضًا بذلك ويحثه عليه.

التواصي بالصبر: بأثواعه الثلاثة: على طاعة الله تعالى، وعن معصية الله تعالى، وعن معصية الله تعالى، وعلى أقدار الله المؤلمة.

فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره، وبتكميل الأربعة، يكون العبد قد سلم من الخسارة وفاز بالربح العظيم.

[تفسير السعدي بتصرف].

فالله أرسل رسوله بالهدى، وهدى كل إنسان النجدين: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

فمن آمن وعمل صالحًا كان مآله إلى الجنة، ومن كفر كان مآله إلى النار،

وفي عموم المسلمين، فإن الخسيران في التفريط، بحيث لو دخل الجنة، ولم ينل أعلى الدرجات يحس

بالخسران، في الوقت الذي فرَّط فيه، ولم ينافس في فعل الخيرات لينال أعلى الدرجات، لذا قالوا: لا يخرج إنسان من الدنيا إلا حزينًا، فإن كان مسيئًا فعلى إساءته، وإن كان محسنًا فعلى تقصيره.

وفي قول ربنا تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ النَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾. «ألا تخافوا»: الحُوف من المستقبل أمامهم، «ولا تحزنوا»: والحزن على الماضى خلفهم.

وو فلم التباطؤ في الطاعة؟ وو

إذا كان الحلم والأناة حلية المؤمن ومن زاده في مسيره إلى الله تعالى، وهما صفتان يحبهما الله كما قال النبي عَن لأشخ عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلمُ والأناة. [رواه مسلم].

إن التأني والنظر في الأمور وتقليب عواقبها لهو من المحمودات، إلا في حال الطاعة والتوبة؛ فالتباطؤ فيها مذموم، فالطاعة وقودها المسارعة والمسابقة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الانبياء: ٢٠]، وقال الله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

[آل عمران: ١٣٣].

وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمُّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُا كَعَرْضِ السَّمَّاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد: ٢١].

فإياك إياك من العجز والكسل، فهما العائقان اللذان أكثر رسول الله على من التعود بالله سبحانه منهما.

وقد يعذر العاجز لعدم قدرته، بخلاف الكسول الذي يتشاقل ويتراخى مما ينبغي مع القدرة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ عُدُّةٌ وَلَكِنْ كَرهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾

واعلم أن التسسويف: أي سسوف أتوب، سسوف أطيع، سبوف أعمل صالحًا... وأمثال هذا جند من أكبر جنود إبليس، والعياذ الله.

وعجات إليك رب لترضى وو

قالها موسى عليه السلام، عندما ساله ربه سبحانه وتعالى:﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ سبحانه وتعالى:﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه: ٨٣].

أي: ما حملك على العجلة؟ لِمَ لَمْ تنتظر قومك أن يأتوا معك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الله عالمًا، ولكن قال «ذلك» رحمة لموسى عليه السلام، وإكرامًا بهذا القول، وتسكينًا لقلبه، ورقة عليه.

وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه

سبعين رجلاً ليذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عَجل موسى عليه السلام من بينهم شوقًا إلى ربه عز وجل وخلف السبعين، وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل قال هُمْ أُولاء عَلَى أَثري وَعَجلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: ١٨].

أي: لتزداد رضا. (تفسير البغوي والقرطبي)-

والذي عبدلني إليك يا رب، الطلب لقبربك، والمسارعة في رضاك، والشوق إليك. (تفسير السعدى).

وهذا الشوق إلى الله، هو الذي كان يدفع النبي إذا أمطرت السماء، إلى أن يجعل الماء يصيبه، ويقول: إنه حديث عهد بربي، فهذا من الرسول وممن بعده من قبيل الشوق. (تفسير القرطبي بتصرف يسير).

# وو أول الفرار التوبه وو

يقول النبي على المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يضاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا». [البخاري]،

فيا أخي: البدار، البدار، أول المسير أن ترى عظيم ذنبك، وفداحة خطاياك، أن تعزم على الخلاص، وأن ترفع يديك إلى ربك وتطأطئ قلبك حياءً من الله تعالى الذي يتودد إليك بالنعم وأنت تتبغض إليه بالمعاصي،

يقول طلق بن حبيب: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين، وأمسوا تائبين.

فالمبادرة إلى التوبة فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، بل إذا أخرها ارتكب إثمًا آخر، وهو تأخير التوبة، فإذا تاب من الذنب، بقي عليه ذنب آخر وهو تأخير التوبة، إن الكثير من الناس يغفل عن هذا المعنى، فينبغي للعبد إذا تاب أن يتوب توبة عامة، توبة من الذنوب، ما علم منها وما لم يعلم، وتوبة من أنه أخر توبته إلى الله تعالى.

يقول الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

ويقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَا وَلَئِكَ هُمُ الطَّالَونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

وَقَالَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبُوا ﴾ [التحريم: ٨].

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنه ما: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع.

وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادمًا على ما مضى، مجمعًا على ألا يعود فيه.

[مدارج السالكين لابن القيم بتصرف].

# وو أثراللنوب على الفرد والجنمع وو

إن الذنوب حجاب عن الله عسر وجل، تورث الذل والله عسر وجل، تورث الذل والهوان لمرتكبها على الله أولاً ثم على الخلق ثانيًا، وآثار

الذنوب كثيرة، منها: حرمان العلم

والرزق، وحرمان الطاعة، فالذنب يصد عن الطاعة، ويمحق البركة في العمر، ويوهن عزم القلب على الطاعة ويقويه على المعصية، والمعصية سبب لهوان العبد على ربه عز وجل، قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزُّوا عليه لعصمهم، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم ﴾ [الحج: ١٨].

إن العبد مازال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه فلا يستشعر خطرها، وإذا تكاثرت الذنوب؛ طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، قال الله تعالى: ﴿كَالاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ٢٤].

والذنوب تحدث في الأرض الفساد، قال الله تعالى: ﴿ طُهَرَ النَّفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُدِيقَ هُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

والدُنُوبِ تؤدي إلى ذهاب الحياء، وهو أصل كل خير، قال رسول الله ﷺ: «الحياء خير كله».

[متفق عليه].

والذنوب تريل النعم وتحل النقم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُرْفِع إلا بتوبة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُرْفِع الله مُصيبة فِن عَنْ كَثِيرٍ ﴾ مُصيبة فِن عَنْ كَثِيرٍ ﴾ مُصيبة فِن عَنْ كثير ﴾ وأيعنو عن كثير ﴾ وأيعنو عن كثير ﴾ وأيعنو عن كثير ﴾ وألشورى: ٣٠].

وكما أن للذنوب آثارها السيئة على الفرد، فكذا لها آثارها على المجتمع، فعن جبير بن نفير قال: لما فُتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسنا وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بيئما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فيصاروا إلى ما ترى. [الجواب الكافي لابن القيم].

وه ولم لا تذكر الله تعالى؟ وو

قال الله تعالى:﴿فَاذْكُرُونِي أَذَّكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قامر الله تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره. [تفسير السعدي]،

وقال تعالى: ﴿ اذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقال تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ومدح الذين يذكرونه على كل أحوالهم وتقلباتهم، فقال تعالى:﴿ الَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

فنذكر الله تعالى وظيفة المؤمن اليومية ليله ونهاره: ضبيقه وفرجه، فرحه وترحه، سلمه وحربه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ [الأحزاب: ١١، ٤٢]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا لَقِيتُمْ فِئَّةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٤٥]، يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا قُصْنَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَ دُكُرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، والأصاديث في فضل ذكر الله تعالى كثيرة جدًا، منها:

-قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككُم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق (الفضية) وخيير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله». (الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني).

-وقال يَهِي: «سبق المفرّدون». قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات».

-وقال عَلِيَّ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». (البخاري).

-ولما شكا رجل إلى رسول الله ﷺ كثرة شرائع الإيمان، كما بحديث عبد الله بن بُسر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كشرت على، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالى». (رواه الترمذي وغيره، وقال الألباني: صحيح).

-وفي ليلة إسراء النبي عُلِي له لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه دار بينهما الحوار التالي: «قال النبي عَلَيْ القيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، اقرئ أمتك منى السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان (أي: مستوية)، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». (أخرجه الترمذي، وقال الألباني: حسن).

## وو فعرواالي الله وو

وكيف نفر إلى الله؟ بفعل ما يحيه الله ورسوله يهي ، وترك مسا يبخض الله ورسسوله، رأس الأمس: الانتقال من معسكر الكفر إلى الإيمان، فإذا انتقلت فقد عقدت عقدًا مع الله تعالى بمقتضى الشهادتين (أشبهد أن لا إله إلا الله، وأشبهد أن محمدًا رسول

الله)، بعت فيه نفسك ونفيسك لربك تعالى مقابل الجنة: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسنَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجُّنَّةَ ﴾.

والجنة سلعة الله الغالية، وبمقتضى هذا العقد فإنك تأتمر بما أمرك الله به، وتنتهي عمًّا نهاك الله عنه، فتبادر إلى الطاعة وتسابق إليها: الصلاة لأول وقتها، الزكاة إذا تملكت نصابها يوم أن تبلغ حولها، الصيام بلا قول زور أو عمل به، الحج والمبادرة إليه إن استطعت إليه سبيلاً.

وشبعب الإيمان كشيرة، فتشخل بها ولتكن من صفاتك، وتوسل بها إلى الله تعالى، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي ستبيلهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٠].

وأنت لا تدري ما يتقبل الله منك، فسرّب شيء تستقله يشكره الله لك ويكون سببًا من أسباب دخولك الجنة، كَبَغِيِّ بني إسرائيل التي نزعت موقها فسقت كلبًا يلهث من العطش، أو كالرجل الذي نحَّى شوكة عن طريق الناس.

ورّبّ سيئة تستصغرها فتسوقك إلى النار، كالمرأة التي حبست الهرة فلاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشباش الأرض.

فعليك يا عبد الله في رمضان وغيره بالصبر والصدق والإخسلاص في السسر والعلن، والوفساء بالعهد، والحلم والتوبة، والذكر والتواضع، والخوف من عدّاب الله والطمع في رحمته وجنته، والجود والكرم، وصبيانة الأعراض، وحفظ الفرج، وغض البصر، والحياء وحسن الخَلق، وإماطة الأذي عن النباس وعن طرقياتهم. والبسعيد عن اللبغسو والزور والغيبة والتميمة.

قال رسول الله على: «الإيمان بضع وسسبعون شبيعة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان».

فإن قصترت طول العام فشمتر الآن عن ساق الهمة وسناعد العمل، فذاك موسم الهجرة من أسر النفس والشسيطان إلى حسرية الطاعبة والقسرب من الله، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.

تابع بين الطاعبة والطاعة، ولك في رسول الله يَكِ الأسوة الحسنة، الذي أمره الله تعالى إذا انتهى من عبادة أن يشرع في عبادة جديدة: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ فَانْصِبُ ﴾ [الشرح: ٧].

ولك في سلفك القدوة والمثال، قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه: الوضوء لكل صلاة، والمصحف بينهما. [سير أعلام النبلاء - Y10/4

والحمد لله رب العالمين.



سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل سوال عبومه أم لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

المجسواب: الاحستالم لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.

ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي في أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.

وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حستى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق،

الجواب لا يقطر الصائم بخروجه منه في أصبح قولي العلماء.

سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟

الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصبح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه . رحمه الله . وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.

سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل. وما الفرق بينهما للصائم؟

الجواب: بسم الله والحمد لله. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطرهي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الججامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي عَلِيًّا: «أفطر الحاجم والمحجوم».

سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع

الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؛ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟

الجُواب؛ ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.

سؤال: هل بجور للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي أليه: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله كل صلاة، متفق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.

سؤال: استعمال قطرة العبن في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

الحواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا باس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائخة من الفم؟

الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.

سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خالال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصبح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه، والله ولي التوفيق.

سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟

الجيواب: كتيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسيد الصوم؛ لقول النبي في «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء».

سؤال: ما حكم بلع الريق الصائم؟

الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.

سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟

الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط الا يستنشق البخور.

سوّال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضفط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟

الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.

سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟

الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضا ﴾ [الحجرات: ١٢]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي عَنِي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه «واه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله عن «الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم «متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف

والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.

ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.

سؤال: ما حكم السواك والطيب للصنائم،

الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي أخره، لعموم قول النبي على: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وقوله: «لولا أن أشيق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».

وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي الله للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟

الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها . فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: «لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء»، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.

وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليه جنابة فلم تغتسل ومحيح، كما أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليها وصومها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي على إنه يدركه الفجر وهو والله أعلم.

سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد

ردضان القادم.

الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي عن كل يوم حيث أفتى به من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك، أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.

سؤال: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

الجواب: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك سوى الصدام.

سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضا لوقت كل صلاة لأن النبي على أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعنى الحيض فإنها تترك الصلاة.

سُوّال: ماذًا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعدر فإن أفطرتا لعدر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّام أُخَرَ ﴾. [البقرة: ١٨٤] وهما بمعنى المريض وإن كان عدرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم

من البر أو الأرز أو التمر أو غييرها من قوت الآدميين وقيال بعض العلمياء ليس عليهما سوى القضاء على كل حيال لأنه ليس في إيجاب الإطعيام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.

سؤال: إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل

الصوم؟

الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

سيوًال: ما حُكم خبروج الصيفار أثناء النفياس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.

سؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التقسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

الجواب: يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التقسير وكتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.

سؤال: ما حُكم الدم الذي يضرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

الچواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.

أيها القارئ الكريم- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- ومرحبا بك مع مجلتك المباركة مجللة النوحيد، في هذا الشهر المبارك شهر الصيام، الذي فيه يكثر السؤال عن أحكام الصيام: ما يحرم على الصائم وما يباح. وما يفسد الصوم وما لا يفسده. الخ ذلك من الأسئلة التي تكثر من الصائمين.

لذلك رأت المجلة أن تقدم لقرائها الأعزاء بعض الأحكام في هيئة سؤال وجواب، تعجيلاً للفائدة في أول الشهر الكريم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

س:ماذا يجب على من نوى الصيام؟

ج: يجب عليه الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

س وماهي المصرات؟

ج: الذي يفطر به الصائم: ستة أشياء:

او٢- الأكل والشرب عسدًا، فيأنَّ أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصْبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ أَوْ شَرَبِ، فَلْيُتِمُ اللهِ عَنْهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وسَقَاهُ».[مسلمه ١١٥].

٣- القيء عمدًا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه:

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَنَّهُ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصْنَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» [ص.ت: ٧٢٠].

٤و٥- الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة

# إعداد/د.عبدالمفايم بدوي

من النهار، لإجماع العلماء على ذلك.

٦- الجماع، فمن باشر امرأته في نهار رمضان
 فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَى إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسَبُولُ اللهِ عَلَى: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا وَمَائِمٌ. فَقَالَ رَسَبُولُ اللهِ عَلى: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا وَمَائِمٌ. فَقَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مُتَتَابِعَيْنٍ قَالَ: لاَ. فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مُسَكِينًا وَمُكَنَّ النّبِيُ عَلَى فَيَكُ النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فهذه هي المفطرات التي يفسد بها الصوم، ولا تجب الكفارة في شيء منها سوى الجماع.

س:ما حكم من جامع امرأته بالليل ولم يغتسل إلا بالنهار؟

ج: من جامع ليلا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصيامه صحيح.

عَنْ عَائِشَاةً وَأُمِّ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبُ مِنْ غَيْرِ حُلُم فَيَغْتَسِرُ ويَصنُومُ» [متفق عليه].

س: ما حكم صيام الحائض والنفساء؟

ج: أجمع العلماء على أنه يشترط لصحة صيام المرأة الطهارة من الحيض والنفاس، فإن صامت لم يجزئها، وهي آثمة لمخالفتها الشرع، وعليها القضاء.

س، ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تفتسل إلا يعده؟

> ج: هي في ذلك كالجنب يجنب بالليل، ويغتسل بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح.

س، ما حكم العائض إذا رأت الطهر بعد طاوع الفجر؟

ج:ما دام قد طلع الفجر وهي حائض فلا يجزئها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بساعة. س:ماحكم من احتلم في نهار رمضان؟

> ج: لا شيء عليه وصيامه صحيح. س: ما حكم من استمني في نهار رمضان؟

ج: الاستمناء حرام، لأن الله تعالى قال: ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٢) فَمَنِ ابْتَغَى
وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْعَادُونَ (٧) ﴾ [المؤمنون]، فمن
ابتغى سببا لقضاء وطره وإشباع غريزته غير
الزوجة والأمة فهو باغ، ملوم، عاد، والاستمناء في
نهار رمضان اشد حرمة لأنه يفسد الصوم عند
بممهور العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة
والاستغفار وقضاء ذلك اليوم.

س: ما حكم القبلة والباشرة؟

ج: القبلة جائزة، ومباشرة جسد الرجل جسد امراته بغير حائل جائزة لمن قدر على ضبط نفسه:

عَنْ عَائِشِنَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ يُقَابِّلُ وَهُو صَائِمٌ وَلَكِنْهُ وَكُنِاشِرُ وَهُو صَائِمٌ وَلَكِنْهُ أَمْلَكُكُمْ لَإِرْبِهِ» [متفق عليه].

س، ما حكم اغتسال الصائم بغرض أن يبرد جسمه؟

ج: هذا الاغتسال جائز. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى رَأْسِهِ المَّاءَ وَهُوَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَطَشُ أَوْ مِنَ الحَرِّ يَصِيبُ عَلَى رَأْسِهِ المَّاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشُ أَوْ مِنَ الحَرِّ [ص.د:٢٠٧٢].

س: ما حكم المنهضة والاستنشاق في الوضوء أو من غير وضوء؟

ج: المضمضة والاستنشاق جائزان للصائم من غير مبالغة، وهما من واجبات الوضوء فلا يجوز تركهما، ولكن لا يبالغ فيهما.

عَنْ لَقِيطِ بْن صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنَا لَكُوا عَنْ عَنْهُ عَنَا لَكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنَا عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنَا

س: ما حكم صيام الحامل والرضع؟

ج: يجب عليهما الصيام ما دامتا تطيقانه، فإذا

لم تطيقا الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر، فإن قضتا فهو خير، وإن دفعتا الفدية فلا قضاء عليهما.

عن ابنِ عباس رضي الله عنهما منهما قال: «رخص للشيخ الكبير، والعجوز

الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصِدُمْ الشّهِدَ الآية وَثبت للسّيخ الكبير، فَلْيَصِدُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت للسّيخ الكبير، والعجور الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا ، [هق: ٢٢٠/٤)].

س:ماحكم صيام السافر والمريض؟

ج: رخص الله لهما الفطر وعليهما القضاء، فقال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مُربِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيُّام أَخَرَ ﴾ [البقرة].

أس وأيهما أفضل لهما؟ الصيام أم الفطر؟

ج: إن لم يجدا مشقة فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل.

س: ماحكم كل من: السواك، الطيب، الكحل، القطرة في العين، الحقنة؟

ج: الأصل في هذه الأشياء الحل، عملا بالبراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، ﴿وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيّاً ﴾ [مريم: ٦٤].

س ما حكم من رأى هلال رمضان أو هلال شوال وحده، ولم يأخذ الحاكم برؤيته؟

ج: من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، [ص.ت:٢٩٧]. وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَنَا الصَّدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الجُمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ أهـ. ومعناه أَنْ من الخطأ أن تكون في مصر وتفطر مع دولة أخرى وتصوم معها، فيد الله مع الجماعة.

هذا، ونرجو أن نكون وقفنا في الإتيان على ما يحتاجه الصائم من أحكام.

والله ولي التوفيق.



تكريم الله تعلق الناها الناهاء

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي وكان داعية، عن بعض أهل العلم أن رسول الله على أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجة أبْعَدَ حتى يحسر الثوب عنه، ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر أو الحجارة، فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. (البداية والنهاية ١١/٣).

وهذا يصندقه ما قاله النبي عَلَيْ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن».

# ولادة التخليسية الرانسية التسامس التسطين لن على تعلي الله عنه سله ٢٥٠٠

وفي هذه السنة أعني سنة ثلاث من الهجرة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الخامس في رمضان صلوات الله عليهما وقيل لم يكن بين ولادتها الحسن وحملها بالحسين إلا خمسون ليلة. [تاريخ الطبري ٧٦/٣].

زواج

الرسول عليه من

سنة ع هـ

وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله في زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية وقد حكى

أبو عمر بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخت ميمونة بنت الحارث ثم استغربه وقال لم أره لغيره

وهي التي يقال لها أم المساكين لكشرة صدقاتها عليهم وبرها لهم

وإحسانها إليهم وأصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشًا (أي: نصف وقية)، ودخل بها في رمضان

وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها قال أبو عصر بن عبدالبر عن علي بن عبد العزين الجرجاني ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن

الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال

ابن الاثير في «أسد الغابة»: وقيل

كانت تحت عبد الله بن جحش

ربنب بنت خزيمة فقتل عنها يوم أحد قال أبو عمر

ولا خلاف أنها ماتت في حياة

رسول الله ﷺ وقيل لم تلبث عنده

إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي

(البداية والنهاية ٤/٩٠).

## قسلوم وفسل في المالي وسيول الله ي سنة ١٩٥٠.

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله الله المنصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل الى المدينة من حديثهم أن رسول الله المنصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل الى المدينة فأسلم وسئله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله كما يتحدث قومه: «إنهم قاتلوك» وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله أنا أَحَبُ اليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببًا مطاعًا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم، فلما اشرف على عيلة له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، فقيل لعروة – أي قبل خروج روحه—: ما ترى في ديتك قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله في قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم، فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله في قال فيه: «إن مثله في قومه».

قال ابن إسحاق ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة شهرًا، ثم إنهم ائتمروا بينهم؛ ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا فائتمروا فيما بينهم؛ ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً منهم، فارسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة، ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله في فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون البيعة والإسلام إن شرط لهم رسول الله شروطًا... وكان مما اشترطوا على رسول الله في أن يدع لهم الطاغية (أي اللات) ثلاث سنين فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها، وسألوه مع ذلك أن لا يصلوا وأن لا يكسروا أصنامهم بايديهم فقال: «أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه».

(البداية والنهاية ٥/٢٩).

قال الواقدي: وكان ذلك في رصضان سنة تسع، قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك ومفارقتهم الشرك وأهله، فكتب إليهم رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم: «من محمد رسول الله النبي الى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان؛ أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، فإنه قد وقع نبأ رسولكم منقلبنا من أرض الروم، فَلَقِينًا بالمدينة فبلغ ما أرْسلتم به، وخُبَّرنا ما قِبِلَكُم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بهداه، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسنهم النبي على العقار وصنفيته وما كتب على المؤمنين في الصدقة، من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقي الغرب نصف العشر، وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الابل ابن لبون ذكر، وفي كل خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربِعين من الغنم سائمة وحدها شاة، وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرًا فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين، على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله، وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو تصرانيته فانه لا يُرّد عنها وعليه الجزية على كل حالم (بالغ) ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافي فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. (البداية والنهاية ٥/٥٧).

## من نور گناب الله رمضان شهر القرآن

قال الله عروجل شيهر رمضان الدي أنزل في شيهر رمضان الدي أنزل في في الناس في الناس والمناس من الله المناس والفرقان فمن شيهد منكم الناهر فليصنفه الناهر فليصنفه الناهر فليصنفه الناهر فليصنفه

[البقرة: ١٨٥].

#### من هدي رسول الله على صلاته في رمضان

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سال عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله عَلَيْ في رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: (يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).

[صحيح البخاري].



## الكتب الإلهية نزلت في رمضان

عن واثلة أن رسول الله ﷺ قال: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القران لأربع وعشرين خلت من رمضان».

[صحيح الجامع].



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِيُّ قال: «رغم أنف رجل ذكرت ياويله! عنده فلم يصلِّ عليُّ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخللاه الجنة». [الترمدي].



## جزاء الصائمين عند الله

عن أبي هريرة أن رسول الله عن قال: «كل عمل ابن أدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عز و جل: إلا الصوم فإنه لي و أنا أجري به يدع شهوته و طعامه من أجلي». [النسائي].

## أجرمن فطرصائها

عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عَنِينَ: المن فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا». [الترمذي].



الأجتهادفي العشر الأواخر من رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها قالت: كان رسول الله عنها تالت عنهده في غيره.

#### دعاءليلةالقدر

عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني». [الترمذي].

## من سماحة الإسلام في شهر الصيام

عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي النبي عمرو الأسلمي، حمرة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي أله أصوم في السفر ؟ وكان كشير السيام، ققال: «إن شئت الصيام، ققال: «إن شئت فاقطر».



## من نصائح السلف

عن عبد الله بن مسعود قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج للله عن عبد الله بن مسعود قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل الأرض.



## شوقي عبدالصادق

الحسمد لله العريز الغفار، مقلب الليل والنهار، ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار، وصيلاة وسيلامًا على عبده ورسوله المختار، وعلى أزواجه وأصحابه البررة الأطهار، وبعد:

فقد أظلنا شهر مبارك عظيم، وهو شهر رمضان، فيه يزاد الإيمان بكثرة الطاعة، ويكثر الأعوان على التسبيح والذكر وقراءة القرآن، والتهجد والقيام، ولكن الحذر الحذر من مداخل الشييطان، وأن يستكثر المرءُ ما قدم من عمل للكريم المنان، فلتحذر أيها الموحد العُجب بأنواع العبادة التي تقدمها في رمضان، ولكن عليك أن تكون من الذين يتوجون عملهم بالخوف من عدم القبول، بعد أن يكون موافقًا لهدي الرسول عليه،

فهذا حال المقبولين لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمَّ مِنْ خَسْنَيةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسلَارِعُونَ فِي الخُيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٧- ٦١]، فهؤلاء السابقون يعملون ويضافون عدم القبول، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يَنِي في الت: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال: «لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصدومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك

يسارعون في الخيرات». [السلسلة الصحيحة ١٦٢]. والعاملون حقًّا يضافون أن تنالهم هذه الآياة: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لِآفُتُدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧]، فيخافون الرياء والسمعة، ويخافون حبوط الأعمال ؟ لأنهم يعلمون أن الله يتقبل من المتقين: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ويضافون أن يظهر لهم أن الله لم يتقبل منهم.

فعليك أيها الموحد الكريم أن تأتي بجميع أنواع العبادات المشروعة في رضضان، وإياك ثم إياك أن تستكثر عملك لأن الله سبصانه وتعالى نهى عن ذلك، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمُّ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَتَيَابِكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلاَ تَمْنُنْ تَستتكثر ﴾ [المدثر: ١- ٣]. وذكر الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتُكْثِرُ ﴾ أي: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير، وقال الربيع بن أنس: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير، وقال ابن

كيسان: لا تستكثر عملاً فتراه من نفسك إنما عملك منّة من الله عليك إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته، وقيل: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرًا تستكثره. [فتح القدير: ٣٢٥، بتصرف].

ونقل ابن كثير عن الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. [ابن كثير ١٨٨/٤].

وعليك أن تكون وجل القلب راجيًا القبول من الله سبحانه لعملك القليل في حق الله والكثير في نظرك لأنه قليل لو قارنته بعمل كل من:

١- أنبياء الله:

وكندلك أثنى الله ورسوله على صلاة داود عليه السيلام وصبيامه وعبادته وقراءته، فقال تعالى: ﴿ اصْنبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ١٧]. والأيد: هي القسوة في العسمل والعلم والطاعة، وقال رسول الله ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى، وإنه كان أوابًا». [البخاري ١١٣١، ومسلم ١١٥٩]. وكان هذا ديدنه وحاله، يقوم ثلث الليل ويصوم ستة أشهر من العام، وألزم أهله بشكر الله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]، وذكر ابن كثير في تفسيرها: وقد كان أل داود كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعسمالاً، كسان داود جسراً على أهله وولده ونسسائه الصيلاة فكان لا تأتى عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى فغمرتهم هذه الآية: ﴿ اعْدَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (ابن كثير ٢/٥٨٥)، فأين أنت من صلاة هؤلاء وصيامهم «فلا تمنن تستكثر»، وكان رسول الله ﷺ

يواصل الصيام أيامًا، وكان إذا لم يجد طعامًا في البيت صام ذلك اليوم لله تعالى.

7-alcidallasida:

لا تنظن أنك في هذا الكون

وحدك تعبد الله وتقوم له، فهناك من خلق الله عز وجل من يقوم له حق القيام، ولا يعتبر عمله شيئًا، وأنه ما عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته فقال تعالى: ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبُّكَ يُستبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَستْأَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨]، ولنتأمل قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكُ ﴾ وهم الملائكة لا يشبغلهم زرع ولا ضرع ولا صناعة ولا تجارة عن ذكر الله تعالى وعبادته، ولا يستكثرون عملهم بل يستقلونه، فعن عدي بن أرطأة قال وهو يخطب على منبر المدائن قال: سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله عَنْ رسول الله عَنْ قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودًا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرقعونها إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعًا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». [ابن كثير ٤/٥٩ وقال إسناد لا بأس به].

قال رسول الله على: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطّت السماء وحُق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفُرُسات ولخرجتم إلى المتعدات تجأورن إلى الله تعالى». فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد». [حسنه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٧٢٢].

فهذا هو المالا العلوي بما فيه على اتساعه وامتلائه بالملائكة، حتى لا يخلو منه موضع أربعة أصابع ومع سبق خلقهم على الإنس، ومع عدم اشتغالهم بأمور الأولاد والأموال والزوجات، فهم

يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يستمون، يعني لا يفترون ولا يملون من هذه العبادة ولا يستكثرونها في حق الله، بل يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فأين أنت من هؤلاء: ﴿ وَلاَ تَمْثُنَّ تَسْتَكُثِرُ ﴾، وهم لم يخلق لهم الجنة لينعصوا فيها مثلك، وأنت تنعم فيها جزاء عملك الصالح: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسنني وَزيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

٣- بعض الكائنات:

هذا الكون العجيب المفعم بالأسرار والمخلوقات المرئية وغير المرئية يطيع الله سبحانه وتعالى ويسبح بحمده، قال تعالى: ﴿ تُسنبِّحُ لَهُ السُّمُواتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُستبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تُسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَالِيمًا غُفُورًا ﴾ [الإسراء: 33].

فعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله على دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فربُّ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرًا لله منه». [صحيح بطرقه. الصحيحة ٢١].

وهذه الكائنات في ذكر دائم لله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله أنن لي أن أحسرت عن ديك قسد مسرقت «إن الله أنن لي أن أحسرت عن ديك قسد مسرقت رجلاه الأرض وعُنُقُهُ مُنْثَنِ تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فَيرَدُّ عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا». [صحيح: الصحيحة ١٥٠].

فهل تخيلنا عظمة هذا الديك ومكانه وعنقه الذي انثنى تحت العرش، وعمره، وتسبيحه لله سبحانه وتعالى دون أن يستكثر ولا يفتر: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ

وهناك أيضنًا ملائكة لا يعلم عظمة خلقها إلا الله، فعن جابر بن عبد الله: قال رسول الله عَلَيْ: «أُذِنَ لي أن أحدث عن ملك من مسلائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنبه إلى عاتقه مسيرة سيعمائة سنة». [الصحيحة ١٥١].

فهذه المخلوقات العجيبة لا تفتر عن ذكر الله وتسبيحه وتعظيمه، فأين أنت من ذكرهم وتعظيمهم

وخوفهم من الله تعالى، وأنت لا تشد المئزر إلا في رمضان وتظن أنك عملت الكثير: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتُكْثِرُ ﴾.

أيها الموحد الكريم، اجتهد في العمل في رمضان وغير رمضان، واسأل ربك القبول ولا تستكثر، فقد قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم أنهم أيقبل منهم أم لا، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان يقول: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.

وهناك عارمات قبول العمل:

١- الاستمرار على المسئات بعد رمضان والمحافظة على الفرائض والنوافل.

٢- انشراح الصدر للعبادة والشعور بلذة الطاعلة، ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْدَرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْئِلاَمِ ﴾.

٣- الخوف من عدم القبول، وكان الصحابة يسألون الله سبحانه القبول ستة أشهر بعد رمضان ويسالونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان.

٤- الغيرة للدين والغضب لانتهاك حرمات الله.

حتى لوأن العمل قبل ويكون ذلك عندما يكون على منهج النبي ﷺ وخالصًا لوجه الله تعالى خلا من العُجب والرياء والسمعة فإن العبد يستقل يوم القيامة هذا العمل لحديث عتبة بن عبد قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن رجلاً يُجرُّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة». [البخاري في التاريخ الكبير ١/١/١٥، الصحيحة ٤٤٦].

فيا أيها الموحد الكريم، شيمر عن ساق الجد والاجتهاد في رمضان، وتسربل بسرابيل الخضوع والخوف والانكسار والذل للواحد الديان الكريم المنان، فما بك من طاعة واستقامة فمن الله، ﴿ وُمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾، ﴿ وَلاَ تَمْثُنْ تَسْتَكُثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصِيْرٌ ﴾.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه إيمانًا بك واتباعًا لرسولك واحتسابًا للأجر عندك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

# خات الأنبياء والرساين رحمة من ربالطائين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه، وبعد: بعض خصائص النبي ووظائفه على :

في هذا اللقاء - أخي الكريم - سأذكر لك بعض خصائص النبي في ووظائفه، يظهر لكل ذي عينين فضله ومكانته وحاجة البشرية كلها إلى بعثته ورسالته في ومن ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله في: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر»(١).

في هذا الحديث إخبار منه والمدود الله به من الفضل والسؤدد، وما خصه الله به من كريم المزايا وعظيم العطايا، وقد ذكر النبي والمددة الله عليه، وقد ذكر التوربشتي في لواء الحمد المذكور في الحديث بأنه: «لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد، ودونه تنتهي سائر المقامات، ولما كان نبينا والآخرة أعطي المرسلين، أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطي لواء الحمد لياوي إلى لوائه الأولون والآخرون»(٢).

ومن خصائصه أيضًا التي فضل بها على غيره ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه ، (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة »(٣).

فهذه خصائص ذكرت في هذا الحديث، وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه

## إعداد/ د.عبدالله شاكر نائب الرئيس العام

أن رسول الله على قال: «فُضلت على الأنبياء بست: اعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»(٤).

ويلاحظ أن هذا الحديث قد ذكر أربعًا من الخمس المذكورة في الحديث السابق، وزاد هذا ثنتين، وسأوضح هذه الخصائص باختصار:

الخصوصية الأولى؛ ما جاء في قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»، ومعناه: أن الله تعالى كان يقذف الرعب في قلوب أعدائه، وقد جعل الغاية في الحديث شهرًا، لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، قال ابن حجر: وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى ولو كان وحده بغير عسكر(٥).

الخصوصية الشائية؛ جُعنت له الأرض مسجدًا وطهورًا، أي: جعلت الأرض كلها مكان سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، وهذا يفيد أنه يجوز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه

الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر كأعطان الإبل والحمام(١).

وقد أفاد الحديث أيضًا أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وأنه رافع للحدث كالماء عمالاً بظاهر الحدث.

الفصوصية الثالثة؛ ما جاء في قوله: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». والغنائم: جمع غنيمة، وهي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقـتال، وتسمى الأنفال لأنها زيادة في أموال المسلمين، قال الزهري: النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل، وسميت الغنائم أنفالاً؛ لأن المسلمين فصلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم(٧).

وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة دون غيرها، وقد أرشد الله تعالى إلى حلها في قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وقد أفاد الحديث أنها خاصة بالأمة المسلمة فحسب، وأن الأمم السابقة لم يكن ليحل لها شيء من ذلك. قال الخطابي: «كان من تقدم على ضربين: منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته، وقيل: المراد أنه على على الخنيمة يصرفها كيف يشاء، والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلاً «(٨).

الخصوصية الرابعة: الشفاعة التي خصه الله تعالى بها، ذلك لأن بعض أنواع الشفاعة يشترك فيها الملائكة والأنبياء والمؤمنون مع النبي وعلى رأس الشفاعة التي خُصُّ بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي خُصُّ بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، وهي التي يتأخر عنها أولو العرم من الرسل، وقد جاءت بها أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما،

جميعًا، ويحتاج إليها كل الخلق يوم القيامة حتى الفضلاء والمقربون، وهي دليل على مكانته ومنزلته عند ربه وحبه له ورضاه عنه، ولذلك عد العلماء هذه الشفاعة المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجّدٌ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبُّعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه على يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم»، ثم ذكر جمعًا من الصحابة والتابعين ذكروا هذا القول(١).

وغيره أن النبي سلط فسر المقام المحمود بالشفاعة (٣). ومن الشفاعة الخاصة به المناعة شفاعته في عمه أسلط المناعة ومن الشفاعة الخاصة به المناعة المناعة الشفاعة،

أبي طالب، وقد خفف الله عنه العذاب بهذه الشفاعة، ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك(٩) ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضحضاح(١٠) من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل»(١١).

ولا يعترض على وقوع هذه الشفاعة بنفي القرآن الكريم الشفاعة في المشركين، وأبو طالب مات مشركًا؛ لأن هذه شفاعة مستثناه من هذا العموم، وهي خاصة به لا تقع لغيره بحال وهي في تخفيف العذاب فقط.

والحديث يرد على طائفة الرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب، وقد جمعوا بعض الأحاديث في إسلامه، ولا يصح منها شيء.

قال ابن حجر رحمه الله: «في سؤال العباس عن حال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسم: أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي في أن يقول: لا إله إلا الله فأبى، قال: فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه، فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال الكلمة التي أمرته أن يقولها». وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة

وابن الجارود من حديث علي قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فَوَارهِ. قلت: إنه مات مشركًا، فقال: اذهب فواره». وهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على وفاة أبي طالب على الشرك، وابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد صرح مرتين في هذا الحديث بذلك، وذلك في قوله: إن عمك الضال، وقوله: إنه مات على الشرك.

فائدة: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي على أربعة: لم يسلم منهم اثنان، وأسلم الآخران، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى، بخلاف من أسلم وهما: حمزة والعباس.

ومن الشفاعة الخاصة به أيضًا على شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» (١٣).

وفي مسلم أيضنًا عن أنس: «أنا أول شفيع في الجنة» (١٤).

وقد استدل على وقوع هذه الشفاعة بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا ﴾ [الزمر: ٧٧]، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ووصلوا إلى الجنة وجدوها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي شَنِي في فتح أبواب الجنة الإهلها (١٥).

الخصوصية الخامسة: عموم بعثته على الإنس والجن، كما جاء في الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.

تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]،
وقال تعالى مخبرًا عن إرساله
عَلَى الْجِن: ﴿ وَإِذْ صَنَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
مِنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوا أَنْصِيتُوا فَلَمًّا قُضِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ
مُنْذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا قُوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ ﴾: «فيه دلالة على انه تعالى أرسل محمدًا – صلوات الله وسلامه عليه – إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين، وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن، ولهذا قال: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ ﴾»(١٧).

الهوامش

۱- أخرجه ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني، انظر صححيح سنن ابن ماجه في سننه، واحمد في مسنده ۲/۲، والترمذي بأطول من هذا في سننه، أبواب تفسيس القرآن، تفسير سورة بني إسرائيل.

... حرق . في ء من يرق ٢- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٨/, ٥٨٥

٣- أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب ١ ج١/٤٣٥،

٤٣٦، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/, ٣٧٠

٤- مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ٥ ج١/, ٣٧١

٥- فتح الباب شرح صحيح البخاري ١/, ٤٣٩

٦- انظر شرح النووي على مسلم ٢/٥، ٣,

٧- مفاتيح الغيب للرازي ٧/,٧٩

٨- فتح الباري شرح صحيح البخاري ١/,٨١٤

۱ – تفسير الطبري ۱ /۹۷، ۹۸،

۲- انظر مسند أحمد ج٢/٨/٢، وقد صحح الحديث
 الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ٥/, ٤٨٤

٩- يحوطك يعني: يحسونك ويحفظك ويذب عنك ويقوم
 على مصالحك.

١٠ الضبصفياح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار.

11- أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب ٠٠ جـ١٩٣/، ومسلم في كتاب الإيمان باب ٩٠ جـ١٩٤/، ١٩٥، واللفظ له.

١٢- فتح الباري شرح صميح البخاري جـ١٩٤/١، ،١٩٤

١٣- صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ٨٥ جـ١/, ١٨٨

١٤- المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

١٥- انظر القول المغيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عثيمين جـ١/,٣٣٣

17- صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة جـ١/١٣٠، ، ٣٧١

. ١٧- تفسسيس ابن كستسيس، المجلد السسابع ص، ٢٨٦

الحمد لله الذي يقلب الليل والنهار، ويقدر السنين والأعمار، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله ورسله وصحابته الأطهار... وبعد:

فقد مضى عام وانقضى من عمر البشرية، وأتى رمضان جديدًا على الناس، ليكون شهيدًا على اعمالهم، ومع أول يوم من أيامه المباركة جلس الأب مع زوجته وابنه أحمد وابنته فاطمة ينتظرون غروب شمس أول يوم من أيام شهر رمضان، فقال الابن أحمد: يا أبي؛ لولا أني أعرف أن الرسول ومنع الجلوس على سطح البيت لجلسنا نتناول الإفطار هناك لأني أشعر بحرارة الجو، فقال الأب: نعم الجو حار، ونعوذ بالله من حر جهنم، فنارها أشد حرًا، والنبي الله يمنع يا بني أن يجلس الإنسان على سطح بيته ما دام مستترًا بنسائه عن أعين الجيران، ويغض بصره أيضًا إذا بدت جارته، لكن الذي منع منه النبي الله عن يبيت الإنسان على سطح المنزل الذي لا سور له، لأنه ربما قام من نوم غير منتبه أو تقلب أثناء نومه فتعرض لخطر السقوط من فوق البيت، وقد ورد الحديث في ذلك.

قال رسول الله على بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برأت منه الذمة». [أخرجه أبو داود حاده، وصححه الألباني].

يعني: بات على سطح بيت ليس له سور من حجارة، وبرئت منه الذمة: أي إن سقط ومات لا يؤاخذ بدمه. [شرح المعبود ٢٤٣/١٠].

قال أحمد: إذن، فلنجلس يا أبي في الهواء على سطح منزلنا، خاصة أنه له سور يسترتا، وافق الوالد وقال: هيا يا أحمد لنصعد معًا، وأنت يا أم أحمد ستساعدك فاطمة في تجهيز إفطار خفيف من تمر أو لبن أو ماء لنفطر قبل أن نخرج لصلاة المغرب مع الجماعة؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنى يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات ؛ فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. [السلسلة الصحيحة ح٢٠٦٠].

وانت يا احمد هيا لنردد معًا اذكار المساء قبل ان تغرب الشيمس ونسبح الله تعالى، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: ﴿ وَسَنِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ يقول في كتابه: ﴿ وَسَنِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠]، قال احمد: يا أبي إنني أسبمع صبوت أذان بعيد، فأصبغي الأب قليبلا إنني أسبمع صبوت أذان بعيد، فأصبغي الأب قليبلا وإذا يصبوت في السبحد المجاول يرفع وإذا يصبوت في السبحد المجاول يرفع أذان مُغرب أول يوم من رمضيان، وبينما يردد أحمد

## إعلاله/ جمسال عبدالسر حمن

وأبوه أول عبارة من الأذان كانت فاطمة وأمها قد صعدتا إلى أعلى البيت ومعهما التمر والماء فالتقط كل واحد تمرة، فصاحت فاطمة: لا تنس يا أحمد أن تقول: بسم الله، فقال أحمد: أعرف هذا وأكثر منه، فقالت: وما هو أكثر منه، قال: سأقول: «اللهم لك صمت» [رواه أبو داود مرسلاً ح١٩٩٤، وحسنه الإلباني]. «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» [أخرجه الدارقطني ح٠٢٠، وابن عمر مرفوعًا، وحسنه الإلباني]. قالت فاطمة: قل هذا الدعاء رويدًا رويدًا رويدًا

وبعد أن تناول كل منهم بعض التمرات قال الأب: كم تمرة أكلت يا أحمد وأنت يا فاطمة؛ فقال أحمد: أكلت سبت تمرات، وقالت فاطمة: وأنا أكلت أربعة. فقال الأب: ليأخذ كل منكما تمرة أخرى ليكون العدد وترا في إن «الله تعنالي وتريحب الوتر») (منتحية

الجامع ١٨٢٩].

عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله عنه الا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا. [البخاري عن أنس].

قالت فاطمة: جزاك الله خيرًا يا أبي، قالت أم أحمد: لا تنسوا جميعًا أن يدعو كل واحد بدعوة فإن الله تعالى يجيب دعوة الصائم عند فطره. وقد قال النبي يعالى يجيب دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المطلوم، ودعوة المسافر».. [صحيح الجامع ح٣٠٣٠ عن أبي هريرة].

ولا تنسوا الدعاء للمستضعفين من المسلمين وكذلك المجاهدين في سبيل الله، والمرضى والموتى من المسلمين.

قسال الوالد: هيا يا أحبم لنصلي المغرب في المسجد ونعود لنتناول طعامنا إن شياء الله. وبعد أن أدى أحمد وأبوه صلاة المغرب جماعة في بيت الله رجعا إلى المنزل فوجدا فاطمة وأمها تصليان، فقال أحمد: لماذا لم نصلُّ سنة المغرب يا أبي في المسجد؟ قال الأب: سنصليها الآن حتى تفرغ أمك وفاطمة من صلاتهما؛ لأن صلاة السنة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. والذي علمنا ذلك رسول الله يَلِينَيْ، فقد قال عَلِينَهُ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة» [صحيح البخاري ح١٩٨ عن زيد بن ثابت]. يعني: الفريضة، فهي تصلّي في المسجد، والسنة تكون في البيت، لتعمر البيوت بذكر الله والصلاة، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قسبسورًا» [سنن أبي داود ح٢٠٤٢، عن أبي هريرة، وصححه الألبائي]. يعنى: عمروها بصلاة النوافل والسنن حتى لا تكون كالقبور فإن القبور لا يُصلّى

انتهى الجميع من أداء ركعتي السنة وتعاونوا جميعًا في حمل طعامهم إلى سطح منزلهم، وما أن جلس كل منهم حتى صاحت فاطمة: انظر يا أبي، إني أرى الهلال وقد بدا واضحًا، قال الأب: لقد نسينا أن ننظره، بارك الله فيك يا فاطمة، لكن مأذا يقول الذي يرى هلال الشهر الجديد يا فاطمة قالت: لإ أعرف يا أبي، ولكني أسمح الناس يقولون هل هلاك عرف يا أبي، ولكني أسمح الناس يقولون هل هلاك جل جلالك أنت شهر مبارك، قال الأب هذا كلام خاطئ يا ابنتى، والدعاء عبادة لابذ أن يكون واردًا

إما في القرآن الكريم، أو سنة الرسول الأمين عَلَيْهُ، قال أحمد: أنا يا أبي أعرف دعاءً عن النبي عَلَيْهُ لمن رأى المللال، عن النبي عَلِيْهُ لمن رأى المللال، سمعت الشيخ يقوله في المسجد، قال الأب: وماذا قال الشيخ يا أحمد ؟

قال: سمعته يقول: كان رسول الله على يقول: «إذا رأى هلال الشهر الجديد: «اللهم أهله علينا بالأمن [باليمن] والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله». قال الأب: نعم يا بني، صدق رسول الله على قولوا جميعًا كما علمنا رسولنا على: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله». [أخرجه الترمذي ح٢٥١٦ عن طلحة بن عبيد الله، وصححه الالبائي].

جلس الجميع يأكلون، فقال أحمد: أنا جائع يا أبي وأنا فرح بالطعام وأريد أن أكل كشيرًا، فقال الأب: نعم، يا بني الصائم يفرح عندما يتناول فطوره، وقد قال ذلك رسولنا الكريم على: «للصائم فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه».) [مسلم ح١٦٣]، عن أبي هريرة]. لكن لا ينسيك الفرح يا بني أن تذكر أسم الله على الطعام ينسيك الفرح يا بني أن تذكر أسم الله على الطعام قبل أن تأكل، فإن الرسول على قال: «سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك». [متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة].

قالت فاطمة: ما معنى: مما يليك يا أبي؟ قال: المعنى يا بنيتي: ألا تجعلي يدك تطيش في الإناء (الصحفة) يمينًا وشمالاً، وإنما تأكلين من أمامك وليس من أمام الغير، وكذلك لا تأكلي من وسط الإناء لأن بركة الطعام تكون في وسط الإناء، فإذا بقيت البركة أثناء تناول الطعام كان الطعام مباركًا كله، وإذا نزعت منه البركة نزعت منه كله، وقد قال رسول الله يَكِي: «كلوا باسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها». [ابن ماجه ح٢٢٧٦ عن واثلة بن الأسقع، وصححه الألباني].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «إذا وضع الطعام فخدوا من حافته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل في وسطه». [ابن ماجه حُ١٧٧، وصححه الالعائد]

. قَالِتُ فِاطِمِهُ: سِيدِحُانُ الله يا أبي، رَسُولِنا عليه

الصلاة والسلام علمنا كل شيء، قال الأب: صندَقّت با بنيتي؛ ما ترك النبي على شيئًا فيه خير لنا إلا أرشدنا إليه وأمرنا به، وما ترك شيئًا فيه شر إلا حنرنا منه ونهانا عنه، فاللهم صلِّ عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قالت فاطمة لأبيها: يا أبي، أنا أحب الرسول عَيْكَ حبًا شديدًا، مع أنى لم أر الرسول عَلَيْ ولا حتى في الرؤيا، فهل أسعة برؤيته يوم القيامة؟ قال الوالد: نعم يمكن رؤية الرسول الساع الجنة لمن أطاع الرسول عَيْنَ ولم يشرك بالله شيشًا، وقد قال النبي مَلِينَهُ: «المرء مع من أحب». [متفق عليه].

والله تعالى قال: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسنُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

انتهت الأسرة من تناول طعام الإفطار في اليوم الأول من رمضان، على سلطح منزلها، وبينما هم يشربون مشروبًا بعد الإفطار إذا بهم يسمعون ضحكات متتالية، بأصوات عالية من الرجال والنساء، فسألت فاطمة أباها: ما هذه الضحكات يا أبى؟ فيقسال: يا ابنتى؛ هؤلاء بعض الناس من المسلمين يشاهدون الأفلام والفوازير والمسرحيات الساخرة الهابطة التي أعدها أهل اللهو في رمضان على أنها برامج رمضانية يسلون بها صيامهم.

فقال أحمد: هؤلاء كفاريا أبى وليسوا مسلمين؟ فقال الوالد: المسلم إذا ارتكب أعمالاً من المعاصى والفسق فإنه يسمى فاسقًا وعاصيًا، ولكنه لا يكون كافرًا، فأهل الإسلام لا يكفرون الناس بالمعاصى مهما كثرت، وإنما يسمونهم عصاة ما لم يستحلونها.

قال أصمد: وهل ينفع لهؤلاء صيام يا أبى ؟ قال الأب: إنهم يضومون نعم ولكن صيامهم ليس كصيام أهل التقوى والخوف من الله، وهؤلاء فقدوا حظوظًا عظيمة من الأجر والشواب وربما لم يأخذوا من صيامهم إلا الجوع والعطش.

قبال رسول الله عُلِيد «رب صلام ليس له من صيامه إلا الخوع والعطشي».

قيال أحسمه: وكيفريشاهد هؤلاء الناس بلك المنكرات ويشتربون في الليل المسكرات؛ في الوقت الذي أخبر فيه الرسول عَيْنَ لِأَنْ الشياطي مُقيدة

ومسلسلة في رمضان كما في الحديث: «وصفدت الشياطين». [متخيح مسلم ح١٠٧٩].

قال الأب: إن تقييد الشباطين ومردة الجن لا يمنعهم من الوسوسة مطلقًا، وإنما يُحد من خطورتهم وسعيهم، فلا يخلصون في الوسوسة والإغواء في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، كما أن الشياطين إذا قيدت وسلسلت بقي عدو آخر يوسوس للإنسان وهو نفسه الأمارة بالسوء، قال الله تعالى: ﴿فُطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَّلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ الخُاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٣٠]، ف﴿ إِنَّ النَّقْسَ لأمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف: ٥٣]، وكذلك يا بني هناك شياطين الإنس من البشر، ورفقة السوء الذين يحرضون غيرهم على فعل الشر، والله تعالى يقول:﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيُّهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلاً (٢٧) يَا وَيُلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً (٢٨) لَقَدْ أَضِلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾

[الفرقان: ٢٧-٢٩].

قال احمد: أنا يا أبي لن أجلس أبدًا مع أي شاب إلا إذا كان يصلي ويصوم ولا يرى هذه المنكرات، ولا يشاهد النساء العرايا، حتى لا أعض على يدي ندمًا يوم القيامة وحتى لا أدخل النار.

قسال الوالد: أحسسنت يا بني، المسلم الصسالح والشباب الذي نشبأ في عبادة الله تعالى لا يصباحب إلا الصالحين ولا يرافق إلى من سينفعه وينصحه في الدنيا والدين.

قالت أم احمد: يا أبا أحمد، قد اقترب وقت العشاء فهيا نستعد لنذهب معكم لصلاة العشاء والتراويح في المسجد،

قالت فاطمة لماذا سموها صلاة التراويح يا أمى؟ قالت الأم: لأن المسلمين الأوائل كانوا يصلون التراويح ويطيلون القراءة فيها، فكانوا يحتاجون إلى الراحة والترويح في أثناء الصلاة، فلذلك سُميت صلاة التراويح.

والم قبالية فاطمنة ولكن يا أمي الناس هذه الأيام لا يتعبون من صلاة التراويح، فهم يصلون التراويح كِلها في تَضِيفُ سِيّاعِلْهُ أَو أَقْل، حتى إِن إِمَّام المسجد القريب كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ويقول بنينم الله الراحامان الرحيم: ﴿ الرَّحُّمَنُ (١) عَلَّمَ

الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الإِنْسَانَ ﴾ ثم يركع، وهكذا في الركعة الثانية.

قالت الأم: صلاتهم صحيحة يا بنيتي لكنها ليس فيها روح التراويح والسننة في رمضان وقيامه، وينقصها الخشوع والتضرع. وقد قال في «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه». [متفق عليه]. يعني: إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده، والصبر على القيام والوقوف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى.

قال أحمد: هيا يا أبي فقد أذن المؤذن لصلاة العشاء، قال الأب: هيا يا ولدي بارك الله فيك فقد كان رسول الله على إذا سمع المؤذن يؤذن قام وترك أهله كأنه لم يعرفهم، وكان أصحابه رضي الله عنهم إذا وضع أحدهم سكينه في اللحم ليقطعها وسمع المؤذن قام ولم يكمل قطعها، هيا يا ولدي، ولا تنس ونحن خارجون من البيت أن نقول جميعًا كما كان رسولنا على يقول: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزلً أو أزلً، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل عليً». [سنن أبي داود ح١٩٠٥]. عن أم سلمة، وفي رواية النسائي: «بسم الله، اللهم إني أعوذ...» الحديث. والروايتان صححهما الألباني رحمه الله.

قال أحمد: يا أبي هؤلاء بعض الشباب جالسون ولم يقوموا إلى الصلاة، فقال له أبوه: قل لهم: هيا يا إخوة إلى الصلاة.

قال أحسمد: أنا أحسرج يا أبي، كسما أنهم لا يستمعون النصيحة، وربما قال لي أحدهم: هل أنت شيخ حتى تأمرني بالصلاة؟

قال الوالد: يا بني، المسلم لا يُحْرج من تبليغ أمر الله والدعوة إليه سبحانه، وليس شبرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون شيخًا، وإنما كل مسلم مطالب بتغيير المنكر حسب طاقته لقول الله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقول الرسول عنه من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن الرسول عنه فبلسانه، ومن لم يستطع فبقليه، وذلك أضعف الإيمان» [مسلم ح٤٤].

وقال المخوا عنى ولو أية المحيح الكخاري حدد الله بن عمرو]. - المحيد الله بن عمرو]. -

قال أحمد: كلامك حق يا أبي، وصدق الله ورسوله، سأفعل ما قلت لي إن شاء الله.

دخل الجسميع البيت وهم المسيد: «أعوَّة المراعية المستعدد العقوّة المستعدد ا

بالله العظيم وسلطانه الرجيم، بسم الله والصلاة والصلاة والسلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك».

صلى الوالد وأسرته العشار والتراويح مع الإمام وعادوا منشرحين الصدر إلى منزلهم، وبعد حلقة قرآنية شملت الأسرة جميعًا لقراءة جزء من القرآن، نام الجميع بحمد الله لتقوم أم أحمد قبل الفجر بساعتين ضبطتهما على آلة التنبيه، وأعدت الأم طعام السحور، وعندما أيقظت الأسرة جميعًا قاموا إلا أحمد، قال: يا أبي دعني، يا أمي دعيني فإني لست بحاجة إلى الطعام.

فقال أبوه: قم يا بني وأصب سنة رسول الله على السحور ولو على شربة ماء، فقد قال على «تسحروا فإن في السحور بركة». [متفق عليه من حديث أنس بن مالك]. فلا تفوتك هذه البركة يا بني، فاستيقظ أحمد وجلست الأسرة تتسحر حتى بقي على بزوغ الفجر وقت قليل، قال الوالد: لا يصلح لأحد منا أن ينام هذا الوقت القليل فتفوته صلاة الفجر، ولكن ما نصنعه أن نجلس نستغفر الله العلى الذي قال في مثل هذه الساعة: ﴿ وَالْمُنْتَفْفِرِينَ بِالْأَسْتَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧].

ومن أراد أن يقرأ القرآن فنعم الكلام، كلام الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيِّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيِّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيِّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ وَعَلَى النَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مُسْكِينِ مَنْ أَيَّامٍ أُخْرَ وَعَلَى النَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مُسْكِينِ فَمَنْ تَطُوعٌ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصَنُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَيهر رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَنَاتٍ مِنَ النَّهُ مَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ النَّهُ مِنْ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى النَّهُ مِنْ أَيَّامُ أَخْرُ يُرِيدُ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسْرِّ وَلاَ يُرِيدُ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسُرِّ وَلاَ يُرِيدُ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسُرِّ وَلاَ يُرِيدُ مُلِيدًا اللَّهُ مِكُمُ الْيُسُرِّ وَلاَ يُرِيدُ مِنْ أَيَّامُ أُخْرُ فَرَيدُ أَللَّهُ مِكُمُ الْيُسُرِّ وَلاَ يُرِيدُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا مُثِمَّ وَالتَّكُمُ وَالتَّكُمُ وَالْ اللَّهُ عَلَى مَا الْعُدَانُ وَلاَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا الْعُدَادُ وَا اللَّهُ عَلَى مَا الْعُرَقِ اللَّهُ عَلَى مَا الْمُ الْعُرَادُ وَا اللَّهُ عَلَى مَا الْعُدَادُ وَا اللَّهُ عَلَى مَا الْعُرَادُهُ وَالْمُولُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥–١٨٥]:

صَدَقَ الله العظيم والجمد لله رب العالمين.

الصمد لله، والصبلاة والسبلام على رسبول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد:

أولا عفة صلاة الوتر

ا- تعريفها:

لغة: - بفتح الواو وكسسرها - العدد الفردي، كالواحد والثلاثة، أو ما يتشفع من العدد. [لسان العرب: ٥٧/٥٧٤]. ومنه الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن».

-اصطلاحًا: هي صلاة نفل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا، ولا يجوز جعلها شفعًا. [راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية: ٢٨٩/٢٧].

ب- حكم الوتر:

الوتر سنة مؤكدة غير واجب، وبهذا قال الحنابلة، والشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة: واجب. والراجح: أنه سنة مؤكدة، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

ج- وقت صلاة الوتر:

اتفق الفقهاء على أن وقته ما بين العشباء وطلوع الفجر، قال ابن قدامة: وأيَّ وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ. [المغني: ١٩٣/٢].

والأفضل أن يكون في الثلث الأخسر من الليل، ومن كان له تهجُّد جعل الوتر بعد تهجده، لفعل النبى الله المعنى الحديث المتفق عليه من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: «من كلِّ الليل قد اوتر رسول الله على: من أول الليل، وأوسطه وأخره، فانتهى وتره إلى السحر».

فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل، استحب له أن يوتر أوله، وإن قام للتهجد، فالمستحب له أن يصلى مثنى مثنى، ولا ينقض وتره. [المغنى: ١٦٣/٢] أي: له أن يصلى ما شاء لكنه لا يعيد الوتر.

روى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل، فليوتر من أوله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر 

الليل فليوتر من أخره، فيإن صلاة أخر الليل محضورة فذلك أفضل». والمحظور: تكرار الوتر. لما رواه الترمدي وأبو داود والنسسائي وغسيسرهم والحديث حسن، من حديث طلق بن علي أن النبي على: «لا وتران في ليلة».

د- عدد ركعات الوتر:

أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.

روى الإمسام أحسم والإمسام مسسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة.

وفي الحديث المتفق عليه: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة».

وإن أوتر بأكثر من ركعة، فله الفصل والوصل، ومحل التفصيل في ذلك كتب الفقه. [راجع الموسوعة الفقهية: ۲۷/۹۶، ۲۹۳].

## هـ القراءة في الوتر:

اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وما تيسس من القرآن، والأفسضل عند الحنابلة: أن يقرأ في الركعة الأولى سورة «سبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثسانية سيورة «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثالثة سورة «قل هو الله أحد»، وزاد المالكية والشافعية في الركعة الثالثة: سورة الإخلاص والمعوذتين.

و- الجهر والإسرار:

الحنفية: يجهر في الوتر إن كان إمامًا في رمضان لا في غيره.

المالكية: الجهر في الوتر سواء صلاّه ليلاً، أو بعد القجر،

الشيافعية: يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان، ويسر في غيره.

الحنابلة: يخير المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه، والبعض على أن الجهر يختص بالإمام فقط. ويندب الجسماعية في الوتر الذي يكون عيقب التراويح تبعًا لها، ولا يسن أن يصلى الوتر في



جسماعة في غير رمضان، هذا رأي الشافعية والحنابلة.

ثانياً: القنود في الوتر:

أ- التعريف:

القنوت لغة: يطلق على عدة معان منها:

الطاعة: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦].

الصلاة: ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْتَجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّبِّكِ وَاسْتَجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣].

السكون: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

والدعاء: وهو أشهرها. قال الزجاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء.

وذكر النووي: أن القنوت يطلق على الدعاء بخير وشير، يقال: قنت له وقنت عليه. راجع بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (٢٩٨/٤)،

اصطلاحًا: اسم للدعاء في الصناة في محل مخصوص من القيام. [الموسوعة الفقهية ٢٤/٧٤].

ب- حكم القنوت في الوتر: .

اختلف الفقهاء والأئمة في وجوب القنوت في الوتر وفي سنته، وجمهور الفقهاء على أن القنوت في في الوتر مسنون في جميع السنة.

وقال ابن قدامة في تعليل مشروعيته كلّ السنة، لأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، كالنصف الأخير من رمضان، ولأنه ذكر شرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، (المغنى: ١٨/١/٥).

فالحنفية والحنابلة: نهبوا إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر غالب السنة، ودليلهم ما رواه الخمسة بإسناد صحيح، صححه الألباني من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: «علمني رسول الله على رضي الله عنهما أنه قال: «علمني السول الله على كلمات أقولهن في قنوت الوتر؛ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضني عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت». وزاد البيهقي والنسائي في والنسائي: «ولا يَعزُ من عاديت». وزاد النسائي في روايته: «وصالي الله على النبي». وهي زيادة ضعيفة روايته: «وصالي الله على النبي». وهي زيادة ضعيفة

## JAMES MARINDAN / MINAGE

THE SECOND SECON

LAND THE STATE OF THE PARTY OF

ضعفها الحافظ ابن حجر.

قال شيخ الإسلام: لا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصل في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد، بما يناسب تلك النازلة ومن تدبر السنة علم علمًا قطعيًا أن النبى عَلَي لم يقنت دائمًا في شيء من الصلوات.

وقال العراقي: جساء قنوت الوتر من طرق تدل على مشروعيته منها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح. (توضيح الاحكام من بلوغ المرام ٢/٨٤، ٨٦).

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر، وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر. وقال الترمذي في حديث الحسن بن علي – السابق – وفي البناب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي علي في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا. اه.

وروى أبو داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عنه كان يقول في أخسر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من ستخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». وهذا يحتمل قبل فراغه منه وبعده.

وعليه فالقنوت في الوتر مشروع ومستحب في أي وقت من السنة، وكان على يفعله أحيانًا، وهو غير واجب، قال شيخ الإسلام: ويفضل أن يختمه بالصلاة على النبي على وقال ابن تميم: محل الصلاة على النبي على الدعاء، ووسطه وآخره، والبعض يصلي على النبي على بعد الدعاء. راجع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد (١٦٧/٢) بتصرف.

قال القاضي: عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير، لأنه صرح في رواية خطاب، فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنّة كلها. [المرجع السابق ١٦٦/٢].

جـ- محل القنوت:

ذهب بعض أهل العلم أن النبي ألله كان يقنت قبل الركوع، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بحديث رواه النسائي (٢/٩٢٥)، وابن ماجه (١١٨٢)، وغيرهما وسنده حسن من حديث أبي بن كعب أن رسول الله الله كان يُوتر فيقنت قبل الركوع.

وروى الدارقطني أنه على قنت في آخر الوتر قبل الركوع. ذكر الحافظ ابن حجر أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو وام.

والجمهور على أن محل القنوت في الوتر بعد رفع الرأس من الركوع لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، أن النبي قنت بعد الركوع. وعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قد كان القنوت». فقلت: قبل الركوع؟ فقال: كذبت، إنما قنت رسول الله على بعد الركوع شهرًا. ورواية أبي هريرة: أن رسول الله على الركوع شهرًا. ورواية أبي هريرة: أن رسول الله على الركوع شهرًا.

وعليه فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، والمستحب بعد الركوع وعليه جمهور العلماء، فأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث كأحمد وغيره يختارون القنوت بعد الركوع.

د- رفع اليدين في القنوت:

يستحب رفع اليدين في القنوت، ويرفع يديه إلى صدره حال قنوته، ويبسطها وتكون بطونهما نحو السماء. (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ١٦٨/٢).

هـ- ما يُسنُّ الدعاء به في القنوت:

سبق حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «اللهم اهدني فيمن هديت». وله أن يزيد ما شياء مما يجوز به الدعاء في الصلاة، قال في شرح الإقناع: ولا بأس أن يدعو في قنوت وتر بما شياء، والمأموم يُؤمِّن على الدعاء إن سمع، وإن لم يسمع دعا،

وقال شيخ الإسلام: يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه أي: بأن يدعو بما شاء.

وقول الحسن في الحديث: «كلمات أقولهن في قنوت الوتر». هذا يدل على أنه يجهوز أن يزيد الإنسان في دعاء قنوت الوتر على هذه الكلمات؛ لأنه لم يقل على: لا تقل غيرهن، وإنما علمه إياهن لتكون مما يقول.

قال الإمام أحمد: يدعو بدعاء عمر: «اللهم إنّا نستعينك... إلخ». وبدعاء الحسن: «اللهم اهدنا فيمن هديت...» إلخ. وقال: ويدعو معه بما في القرآن، ونقل أبو الحارث: بما شاء، اختاره بعض الأصحاب.

قال أبو بكر في التنبيه: ليس في الدعاء شيء مؤقت، ومهما دعا به جاز، واقتصر بعض الأصحاب على دعاء: «اللهم اهدنا...». (الإنصاف في معرفة الراجح ١٦٧/٢).

وقد صبح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت بقدر مائة آية، ثم يصلي على النبي سَانَة .

وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ؟

على روايتين: الأولى: أنه يمسح لما روى السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي عن أبيه أن النبي عن أبيه و داود وفي إسناده يديه، مسح وجهه بيديه». رواه أبو داود وفي إسناده راو مجهول كما في الميزان للذهبي،

الثانية: لا يمسح:

قال البيهقي: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت. (سنن البيهقي ٢١٢/٢).

قال القاضي: لا يمسح، نقلها الجماعة، واختارها الآجري. الإنصاف (١٦٩/٢).

قال شبيخ الإسلام: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه سلطة إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة. الفتاوى (١٩/٢٢).

وعليه فلا يسن مسلح الوجه باليدين بعد القنوت، لعدم صحة الدليل.

و- التسبيح بعد الوتر:

يستحب بعد التسليم من الوتر التسبيح، والوارد في ذلك: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات، كما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب وإسناده صحيح. قال: إن كان رسول الله على يقرأ في الوتر به «سبح اسم ربك الأعلى» و«قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد»، فإذا سلم قال: «سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوتة في الثالثة ويرفع». وزاد الدارقطني: «رَبِّ الملائكة والروح». وإسناده صحيح.

وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله عنه كان يقول في أخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...». قال أهل العلم: هذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده، وفي إحدى الروايات عن النسائي: كان يقولُ إذا فرغ من صلاته، وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: «لا أحصى ثناءً عليك ولو حرصتُ».

وثبت عنه عَنْ انه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. (زاد المعاد، تحقيق الأرنؤوط ١/٥٣٥، ٣٣٣).

والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله وحده، والصيلاة والسيلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن من رحمة الله بأمة النبي على أن جعلها خير أمة أُخرجت للناس، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وسائر الأمم تابعة لأمة خير الأنام على وقد منحها الله عز وجل ليلة عبادتها تعدل عبادة أكثر من ثلاث وثمانين سنة، فإذا كان قيام تلك الليلة يعدل هذا الزمن كله، فهي بلا شك حرية بالحرص عليها وتعاهدها.

هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر؛ أفضل ليلة في شهور السنة جاءت في أفضل شهر هو شهر رمضان، ونزل فيها أفضل كتاب - القرآن الكريم - على أفضل رسول؛ محمد على الفضل أمة هي أمة الإسلام، ولقد أنزل الله سورة كاملة في شان تلك الليلة لما لها من منزلة عند رب العالمين، يقول جل شانه: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَنْزَلْنَاهُ وَي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزَلُ المُلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلُّ أَمْرٍ (٤) سَلاَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾، وقال الله سبحانه عنها: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنًا مُنْزِينَ (٣) فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٣، ٤].

والقدر هو الرفعة وعلو المنزلة وقيل التقدير، والمعنيان صحيحان، فهذه الليلة عظيمة الشان ورفيعة المنزلة عند رب العالمين، وهي محل تقدير الأمور في السنة كلها، ولذا كان النبي على يصرص على التماسها وأرشد أمته إلى قيامها، فقال على قدم من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

ثم بين لهم على أنها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولذا كان على إذا دخلت هذه العشر أحيا ليلها وأيقظ أهله التماسا وتحريًا لهذه الليلة المباركة، بل كان ينقطع على للعبادة في المسجد فيلازمه معتكفًا طلبًا لخير هذه الليلة، فيا من أضاع عمره في الشهوات والملذات، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإن من حرم خيرها فقد حرم، وفي هذه الليلة أزال المباركة أكرم الله البشرية بنزول أعظم رسالة أزال

بها ظلام الضلال، وأحيا بها القلوب وأنار بها العقول، فكان نزول القرآن الكريم، أجل نعمة أكرم الله بها أمة محمد على ولذا خص الله سيد الملائكة جبريل عليه السلام الذي نزل بهذه الرسالة بالذكر في هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والسكينة على أهل الأرض، فقال جل شأنه: ﴿ تَنَزُلُ المُلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها ﴾، وهذا يشير إلى فضل جبريل عليه السلام ويربط هذا الفضل بهذه الرسالة.

حقًا إنها ليلة فريدة في نوعها سامية في موضوعها، من فاته فضلها فقد ظلم نفسه، فكن في نهارها صائمًا وفي ليلها قائمًا طلبًا للرحمة والمغفرة والعفو، ولقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي على عن دعاء تقوله في هذه الليلة المباركة فأرشدها إلى أن تقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وهذا الدعاء على إيجازه جامع لكل

الخير، إذ العفو هو المحو، فمن رزق العفو عوفي في بدنه ونفسه وعوفي من الحساب والعقاب، ففار بخير الدارين وسعادة الحياتين، ﴿ فَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾.

وأرجى ليالي العشر الأواخر - ليلة السابع والعشرين- لما روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله عنه بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين».

وكان الله عد خرج لأصحابه ليخبرهم عن موعدها، فوجد رجلين من أصحابه مُختلفَيْن، فأنساه الله عز وجل إياه رحمة بهذه الأمة؛ إذ الاجتهاد في العبادة في وتر العشر الأواخر تحريًا لها من رحمة الله بأمة النبي الله لأن العمل في الوتر من العشر الأواخر أفضل من العمل في ليلة واحدة منها، وقد رأى بعض العلماء أنها تنتقل فتارة تكون في ليلة

السابع والعشرين، وتارة في ليلة الخامس والعشرين أو إحدى وعشرين، وقد بين الله أن الشمس في صبيحتها تطلع لا شعاع لها.

فاجتهد أخي في الله في قيامها، والزم الاستغفار والذكر وقراءة القرآن، وابتعد عن فضول الكلام وفضول المنام والطعام، واعتزل المضالطة وانفرد بنفسك وابك على زمن مضى من أعمارنا لم نعمره بطاعة بل أسرفنا فيه على أنفسنا، فالنفس يخرج وقد لا يعود ويعود وقد لا يضرج، فأنفاسنا تعد، ورحالنا تشد، ولنردد جميعًا:

اللهم إن تعصدبني فصاني واللهم إن تعصدبني فصر بالذي قصد كان مني وكم من زلة لي في البسرايا ومن وأنت علي ذو فصضل ومن يظن الناس بي خصيرا وإني يظن الناس بي خصيرا وإني لم تعف عني والله من وراء القصصد.

## إنا لله وإنا إليه راجهون

تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية رجلاً من قدامي رجالها، ألا وهو الشيخ/

عبد الحافظ عبد الحافظ فرغلي.

مولده؛ ولد في ١٩٢٦/٤/١٣م بقرية بني سميع، مركز أبو تيج، أسيوط.

حفظ رحمه الله القرآن الكريم وعمره ٨ سنوات.

تعلم في مدرسة بني سميع الإلزامية حتى تخرج منها.

حضر إلى القاهرة سنة ١٩٣٨م وسنه وقتئذ ١٢ سنة، وقد عاش مع أخيه بمصر الجديدة منذ عام ١٩٤٣م. كان رحمه الله من أوائل من ناصروا دعوة التوحيد التي دعى إليها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وقد كان الشيخ عبد الحافظ فرغلي عضوًا بمجلس إدارة المركز العام للجماعة عدة دورات، نحسب أنه كان مخلصًا فيها وكان متجردًا للحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان رجاعًا إلى الحق، يسأل بهدوء ويتقبل الجواب، وكان قليل النقاش، عازفًا عن المراء، عهدته في مواقف كثيرة كان إذا أشكل عليه أمر سأل، فإذا رضي عن الإجابة سكت، وإذا لم تعجبه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يسكت تعجبًا.

والشيخ عبد الحافظ فرغلي علم نفسه وقراً أمهات الكتب، وكتب في مجلتي الهدي النبوي والتوحيد، ورأس فرع مصر الجديدة وفرع بني سميع في قريته.

وقد كان حريصًا على الدعوة، فقد رايته ومعه الشيخ إبراهيم شعبان يقومان منذ الفجر بزيارة أكبر عدد من الفروع ثم يعودان آخر النهار كالين مكدودين ولكنهم سعداء بهذا الجهد الذي نرجو الله عز وجل أن يجعله في ميزانهما.

والشيخ فرغلي رحمه الله كانت عنده قدرة عجيبة أن يتكلم في أي موضوع أكثر من الساعة والناس لا يملونه، وكانت له لازمة يفعلها في وسط الكلام إذا أشكل عليه أو حدث له انقطاع أن يقف عن الكلام ويقول: أه بطريقة من يتذكر شيئًا مضى عليه زمن بعيد.

وقد عاصر الشيخ فرغلي رحمه الله شيوخ الجماعة، وكان يثني عليهم.

وفاته؛ وقد توفي يوم الأحد ٦ من شبعبان ١٤٢٨هـ عن عمر ناهر الثمانين عامًا، قضناها في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وصبر على الأذى.

فاللهم اغفر له وارحمه، وعاقه واعف عنه.

والله من وراء القصد.

المالكا المالك



## الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

#### الله ويدد:

فقد حل على الأمة الإسلامية شهر كريم تضاعف فيه الحسنات، وتتعدد فيه الطاعات، ومن هذه الطاعات الاعتكاف، ولنا صعه هذه الوقفات:

وو الوقية الأولى: معنى الاعتكاف وو

لفة: الحبس، والمكث واللزوم.

شيرعًا: المكث في المسجد من شخص مخصوص يصفة مخصوصة.

وو الوقفة النانية: حكم الاعتكاف وو

الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ن قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»، وقال أبو داود عن أحمد: «لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا في أنه مستون».

ويستحب الإكثار منه لما فيه من ملازمة المسجد وطاعة الله والانشىغال بالذكر ويتأكد استحبابه في العشير الأواخر من شهر رمضيان ليرافق ليلة القدر، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يه يعتكف في العشر الأواخر ويقول: التمسوها في العشر الأواخر - يعنى ليلة القدر-». [رواه البخاري ومسلم واحمد والنفظ له].

وو الوقمة الثالثة تواب الاعتكاف وفعله والغرف منه وو

أما فضله: فقد واظب عليه النبي الله ، فقد أخرج البخاري عن عائشة رضى الله عنها أن النبي الله كان يعتكف العشير الأواخر من رمضيان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. [رواه البخاري].

وقال الإمام الزهري: عجبًا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي ﷺ ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. [فتح الباري ٤/٢٣٤].

وأما ثوابه: فقد مدح الله عز وجل أهله بقوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا

Television of the state of the

/MLLCI

## Destables laterall

بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالَّعَاكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وفيه: «إذا كان في العشر الأواخر من رمضان -ليلة القدر - قال عنها الحق سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْلَةِ الْقَدُر (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَنَهْرِ ﴾ [القدر: ٣]، وقال ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه». [رواه البخاري].

وأما الغرض منه:

١- الاستعداد للفضل العظيم لليلة القدر.

٧- المكث في المسجد أيام الاعتكاف يعين المسلم على الاجتهاد في الطاعات.

٣- الإكثار من الطاعات يزيد المسلم إيمانًا وتعلقًا بالآخرة وزهدًا في الدنيا.

الوقعة الرابعة: شروط الاعتكاف ١٥٥

١- الإسلام: فلا يصبح من كافر.

٣- النيبة: وهي شرط عند الأحناف والحنابلة، وركن عند المالكية والشافعية، وهو الصحيح.

٣- العقل: فلا يصبح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز أي المميز فيصبح اعتكافه.

٤- الطهارة من الحدث الأكبس، فالا يصبح الاعتكاف للجنب والصائض والنفساء، والمالكية اشترطوا إن أجنب وهو نائم لا يتدان في الغسل، والأحناف قالوا: لو اعتكف الجنب صبح مع الحرمة.

وو الوقعة الخامسة: مكان الاعتكاف وو

اختلف الفقهاء في مكان الاعتكاف، والصحيح أن الاعتماف لا يصبح من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، فلا يصبح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل كالغرفة المهيأة للصلاة مثلاً لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد لأنه لو صبح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف لا يكون إلا فيها، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية:

«كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقى امرأته جمامعها إن شماء، فنزلت: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنُ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾». ويصح الاعتكاف في كل مسجد على خلاف من قال بتخصيصه في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى؛ مستدلين بحديث حذيفة بن اليمان أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: لقد علمت أن رسول الله عنه: لقد علمت أن رسول الله عنه: لقد علمت أن رسول الله في مسجد جماعة». [روأه سعيد في سننه]، وذلك للآتي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنُ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ عام بجميع المساجد ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل، ولم يصح في المتخصيص شيء صريح.

أ- أن الحديث محمول على بيان الأفضل، فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة مسبجد رسول الله على، ثم في المسجد الأقصى، ثم في المسجد الجامع، ثم في المساجد العظام التي كثر أهلها وعظم.

وو الوقية السادسة، وهنا الأعتكاف وو

يصح الاعتكاف في جمعيع الأوقعات من الليل والنهار وأوقعات كراهة الصدلاة، وفي يوم العيدين والتشريق، وأفضله ما كان بصوم، وأفضله شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر، أما من ذهب إلى عدم صحة الاعتكاف بغير صوم مستدلاً بما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»، فمردود عليه بالآتي:

١- الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٧٤).

٧- ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي في المسجد المارام، فقال النبي في المسجد أوف بنذرك». [رواه البخاري]، فلم يأمره في بالصوم.

٣- لو كان الصوم شرطًا لما صبح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صبيام فيه.

4- لأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة؛ كما أنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات.

٥- لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع، وأحاديثهم لا تصح ولو صحت فالمراد بها الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل.

## वव विद्वार विष्यु । विष्यु ।

ذهب الجمهور إلى أن أقل مدة للاعتكاف أقل من ليلة ولو بلحظة من ليل أو نهار، وقد روى عن عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: «إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف». وعن مالك وأقله يوم وليلة لأنهم جعلوا الصوم شرطًا في صحته.

أما أكثر مدة للاعتكاف فلا حد لها غير أن بعض الفقهاء كره أكثر من عشرة أيام وكره البعض أكثر من شهر.

وو الوقفة الثامنة: وقت دخول الاعتكاف والخروج منه وو

ذهب الأثمة الأربعة إلى أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس «يوم العشرين أي قبل ليلة الحادي والعشرين»؛ لأن العشر اسم لعدد الليالي فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة.

وذهب الأوراعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صداة الفحر أول هذه الأيام (الحدي والعشرين)، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عنه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان».

الرد عليه: رد الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الصديث بأنه على دخل في أول الليل إلى المسجد ولكان دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح ليخلو بنفسه.

ويخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى.

وو الوقعة الناسعة المتكاف النساء وو

يشرع للنساء الاعتكاف وذلك للآتي:

۱- كونه عبادة يشترك فيها الرجال والنساء، «فالنساء شقائق الرجال».

٧- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها. [رواه مسلم].

"- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله في يعتكف العشير الأخير من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. [رواه البخاري ومسلم].

شروط اعتكاف النساء:

ا-يشترط إذن الزوج لاعتكاف المرأة وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق ولأن استمتاعها ملك الزوج فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه فلو خالفت صح مع التحريم، فإن دخلت المرأة في الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوى إذن الزوج أو لم يأذن جاز له إخراجها منه لأن النبي لله الميأذنته عائشة في الاعتكاف وتابعتها حفصة ثم استأذنته عائشة في الاعتكاف وتابعتها حفصة ثم زينب خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه فأخرجهن وقال: «ألبر تُردن، وأمر بخبائة فقوض». [رواه الجماعة].

PARKATA PROCESS OF SOLVEN SOLV

٧- ألا يكون في اعتكافها فتنة.

اعتكاف الصائض:

المرأة لا تصوم وهي حائض فمن اشترط الصوم قال: لا تعتكف المرأة ومن رأى أن الحائض لا تدخل المسجد قال: لا اعتكاف لها ولا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك فقد قال النبي على لعائشة رضي الله عنها حين أمرها أن تأتي بالخمرة (سجادة)، فقالت هي حائض، فقال لها النبي على: «إن حيضتك ليست في يدك»، أما المستحاضة – أي التي ينزل منها الدم في غير وقت الحيض – فتعتكف في المسجد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع رسول الله عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع رسول الله والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.

وو الوقعة العاشرة: مبطالات الاعتكاف وو

يبطل الاعتكاف بالآتى:

١- الخروج لغير الحاجة التي لا بد منها، ومثال الحاجة التي لابد منها قضاء الحاجة والاغتسال الواجب أو الحصول على الطعام والماء، دليله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي لله لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. [رواه البخاري ومسلم].

ومن ثم فلا يجوز للمعتكف الخروج لغير حاجة كالبيع والشراء الذي لا يتعلق بضروريات الاعتكاف – مثل الطعام والماء – وإذا اشترط في نيته الخروج لشيء مثل الخروج لجنازة أو عمل بالنهار فالأكثرية على أن هذه النية لا تنفعه ويكون اعتكافه باطلاً، وممن أجاز هذه النية وصحح هذا الاعتكاف الشافعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد.

٣- الجماع والإنزال بالمباشرة دون الفرج، دليله

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْسَاجِدِ ﴾.

"- الأكل أو الشرب عامدًا بالنهار أو نية الإفطار عند من يشترط الصوم.

يت الوقمة الاعادية عشر ما يعور المعلك

00 413

١- الخروج للحاجة التي لابد منها.

۲- اشتغال المعتكف بالأمور المباحة مثل توصيل
 الزائر إلى باب المسجد والحديث معه.

٣- زيارة المرأة للمعتكف وخلوه بزوجته بلا مباشرة بشهوة وذلك لأن صفية زوج رسول الله على جاءت إلى رسول الله على تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ثم قامت تنقلب، فقام النبي على معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. [رواه البخاري].

3- غسل المعتكف ووضوؤه في المسجد، فعن رجل خدم النبي الله قسال: «توضا النبي الله في المسجد». [أخرجه أحمد بسنده صحيح].

٥- اتخاذ خباء في المسجد يعتكف فيه لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي شي خباءً إذا اعتكف. [رواه البخاري].

٦- وضع الفراش أو السرير له في المسجد، فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي على كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سرير. [أخرجه ابن ماجه بسند حسن].

٧- الخطبة وعقد الزواج للمعتكف وهذا مشروط بعدم الجماع والشهوة ومقدماتها.

٨- أجاز البعض اعتكاف المقطر بعذر في شهر رمضان واعتكاف المقطر في سائر السنة.

وو الوقعة الثانية عشر قصاء الاعتكاف وو

من شرع في الاعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل: يجب، والصحيح الاستحباب، دليله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَهِ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذن عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: فكان رسول الله يَهِ إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله قه: «ألبر أردتن بهذا؟! ما أنا بمعتكف». فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. [رواه البخاري].

00

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛

لقوله الته الما يضاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلَحت فقد أفلح وأنجح، وإن

فسيدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: «انظروا هل لعبدي من تطوع

فيكمّل بها ما انتقص من الفريضية». رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

والصلاة المفروضة تجب على الرجال مع الجماعة الأولى في المسجد ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ ﴾ (البقرة: ٣٤).

ولقوله على: «والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم اخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم». رواه الشيخان. (يقصد الذين يتخلفون عن الجماعة الأولى في

وقد جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسسأل رسبول الله عظم أن يرخص له فيصلي في بيته، فلما ولَى دعاه فقال له: «هل تسمع النداء بالصالاة؛» (يعنى الأذان). قال: نعم. قال: «أجب». رواه مسلم.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن - يعني مع الجماعة الأولى في المسجد – فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصيف». (رواه مسلم).

وفي رواية: إن رسول الله على علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.

وه الإقبال على الصلاة وه

ومن دواعي سرور المسلم أن يرى المساجد عامرة بالمصلين في شبهر رمضيان، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فُتَحت أبواب الجنة، وغَلَقت

أبواب النار، وصنَّفَّدت الشياطين». رواه الشيخان. والسبب أن تصفيد الشسياطين يقلل إغواءها للمسلمين (في رمضان) على النحو التالي:

أولاً: بعض المسلمين يصلون في بيوتهم في غير رمضان، فإذا جاء رمضان سارعوا إلى المساجد وحافظوا على الصلوات الخمس مع الجماعة الأولى.

ثانيًا: كثير من الغافلين لا يصلون البتة في غير رمضان، أو يصلون الجمعة فقط، فإذا أقبل.

ووسلىيات نتمنى روانها وو

٤- لكن هناك سلبيات كثيرة في رمضان وبعد رمضان على النحو التالي:

أولاً: عدد المصلين بالمسجد في التراويح يزيد كثيرًا عن عدد المصلين في كل من الفجر والظهر والعصس والمغرب، مع أن صلاة التراويح نافلة؛ في حين أن الفحس والظهر والعصس والمغسرب هي فرائض وتشكل مع صلاة العشساء أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين فأي الصلوات أولى وأهم بالمحافظة عليها ؟ القرائض أم النوافل.

ثانيًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ بجتهد في رمضان ما لا بجتهد في غيره. وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. (رواه مسلم).

ومما يؤسف له أن أغلب المساجد تؤدى فيها صلاتا الفجر والمغرب باستعجال شديد في



رمضان بالمقارنة بما يحدث في غير رمضان بحجة أن كشيرين من المصلين (الذين لا نراهم في صلاة الفجر إلا في رمضان)، يريدون أن ينالوا قسطًا من الذوم قبل التوجه إلى أعمالهم، أما رواد المسجد طول العام فتراهم مجبرين على أداء الصلاة ناقصة الخشوع والاطمئنان، بل ربما تفوتهم الجماعة الأولى بسبب الاستعجال في إقامة الصلاة.

آما في صلاة المغرب فإن الصجة في الاستعجال في إقسامية الصسلاة ثم عدم إتقسان الصسلاة هي إتاحية الفرصة الكافية للمصلين لتناول طعام الإفطار بعد صلاة المغرب، مع أن من صنام اثنى عشرة ساعة (أو أكثر) لن يضره أن يزيد عليها عشير دقائق لإتقان الصلاة، ولإعطاء فرصة لمن يريد أن يصلى ركعتين قبل المغرب لقوله الله الله المعرب، صلوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: «لمن شياء».

(رواه البخاري وغيره).

Such the property of the prope

> وفي رواية أخسرى: «بين كل أذانين صسلاة، بين كل أذانين صيلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شياء».

(رواه البخاري ومسلم وغيرهما).

ومع ذلك فيمكن تناول بعض التمر وغيره قبل إقامة الصلاة للمغرب لأن الاستعجال في إقامة صلاة المغرب وعدم إتقانها يترتب عليه فوات الصلاة مع الجماعة الأولى على كشير من المصلين، حتى إن بعضهم يحجم عن الحضور إلى المسجد في صلاة المغرب لياسه من إدراك الجماعة الأولى.

ثالثًا: بعض المصلين جهدهم قليل، فتراهم يحضرون صلاة التراوييح يومًا أو يومين أو ربما أسبوعًا واحدًا في أول رصضان، ثم تقصير هميتهم وتقل عزيمتهم فيتوقفون عن صلاة التراويح في بقية الشهر: ربما لسماع الفوازير، أو لمشاهدة المسلسلات التى يجتهد فيها أعوان الشياطين ليصرفوا الناس عن المساجد، ولو أن هؤلاء المصلين اهتموا يصالاة التراويح في آخر الشهر أكثر من أول الشهر لكان ذلك أقرب إلى السنة، ولربما أدركوا فضل ليلة القدر التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْر خَيْرٌ مِنْ أَلَّفِ شَنَهْرِ» (القدر: ٣).

وقال عنها صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». (متفق عليه).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسمول الله ﷺ يجتهد في رميضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره».

(رواه مسلم.).

رابعًا: رمضان موسم عبادة تضاعف فيه الحسنات، والعاقل من يغتنم هذه الفرصة الثمينة التي لا تكرر إلا مرة واحدة كل عام، بل قد يحين أجل الإنسان قبل رمضان التالي ا وللأسف أن الكثيرين يهدرون هذه الأوقات الثمينة في مشاهدة المسلسلات الهابطة، وأحيانًا لعب النرد، والجلوس في مجالس الغيبة والنميمة، فيفسدون أوقاتهم، ويضيعون

خامسًا: الكثيرون يقصرون في العبادة في رمضان بحجة الذهاب إلى أعمالهم! ويستطيع الكثيرون من هؤلاء جعل إجازتهم السنوية في رصضان، أو على الأقل في العشر الأواخر منه حتى يتفرغوا للعبادة، وذلك بدلاً من إهدار تلك الفرصية الشمينة وجعل الإجازة السنوية في الصيف والذهاب إلى المصايف حيث ارتكاب ما يغضب المولى جل وعلا ومجاورة الفسساق الذين يتسواجسدون في أمساكن العسري والمعاصيي.

سادسًا: بعد رمضان يقل عدد المصلين في المساجد، ويهجر القراء كتاب الله الذي طالما داوموا على قراءته في رمضان، وذلك لأن الشسياطين التي كانت مصفدة في رمضان يطلق سراحها بعد انتهاء الشهر الكريم فتصرف ضعاف الإيمان عن الطاعة، بل ربما عن الصلاة نهائيًا، أما يخشى هؤلاء أن يحين أجلهم بعد رمضان في صال الغفلة أو في صال ارتكاب المعاصى ؟ نسأل الله حسن الخاتمة.

وإلى هؤلاء تسوق قول النبي ﷺ: «يُبُعث كل عبد على ما مات عليه». (رواه مسلم.).

واعلم يا أخيى أن من عسلامسات قسبسول العسمل الصنالح أن تتبعه بعمل صالح أخبر، ليس هذا فحسب، بل إن الأعمال الصالحة يمحو الله بها الخطايا ؛ لقوله تعسالى: «إِنَّ الحُسسَنَاتِ يُذْهِبِنُ السَّيِّئَاتِ» (هود: ۱۱٤).

ولقوله ﷺ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها».

(رواه الترمذي وصححه الألباني). وفـــقنا الله وإياكم إلى مــا يحب ويرضى.

いい、なりなくしい、なりないしい、なりないしい、なりないしいなりないはくなりないしてまりないしてまりないしてまりないしてまりないしょうなりないしょうなりないしょうなりないしょうなりないしょうなりないしょうなりないしょうなりないしょうないないないないない。

الحديد لله، والصيلاة والسيلام على رسيول الله، وأله وصحبة ومن والاه، وبعد:

فهذه بعض من البدع والمخالفات التي تقع في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، فهن هذه المخالفات: ١-نقر صلاة التراويع:

من تأمل أحدوال بعض الناس اليدوم في صداة التراويح وقارنها بما كان عليه زمن تشريعها الأول يرى أنهم قد ذهبوا بكل مزاياه وعطلوا معظم شعائره وأحدثوا بدعاً سيئة لا يرضاها الله ورسوله ولا مسلم له على الشرع غيرة؛ فنرى بعض أئمة المساجد هداهم الله ينقرون الصلاة نقر الغراب ولا يطمئنون في ركوع ولا سجود. وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنعه فعل ما يسن فكيف بسرعة تمنعه فعل ما يجب، وهذا مخالف لهدي النبي في في صلاة التراويح فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنه قالت ما كان رسول الله في يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً.

٧- رفع الصوت بالبكاء في الصارة إلى حد الصراح والعويل:

وليس هذا من هدي السلف رضي الله عنهم فقد كان نبينا في إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزير كأرير المرجل، فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي وهو يصلي ولصدره أزير كأرير المرجل، يعني يبكي. [أخرجه أبو داود، وقوى إسناده الحافظ في الفتح ٢/٢٤].

وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في أخر الصفوف يقرأ: ﴿ إِنْمَا أَشْكُو بَثِّي وَحَرُّنِي إِلَى اللّهِ ﴾ أخر الصفوف يقرأ: ﴿ إِنْمَا أَشْكُو بَثِّي وَحَرُّنِي إِلَى اللّهِ ﴾ [ذكره البخاري تعليقاً- الفتح ٢٤١/٢].

فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحرص على الخشوع في صدلاته وأن يخفي صوته في البكاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

٣- تهاون البعض وعدم اعتنائهم بصلاة التراويع،

حيث ينتظرون الإمام حتى يركع فإذا ركع دخلوا معه في الصلاة وهذا العمل فيه ترك لمتابعة الإمام وتفويت لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فلا يليق بالمسلم فعل ذلك لما فيه من استهانة بأمر الصلاة، وكذلك تكاسلهم عن إتمام التراويح مع الإمام، فيكتفون بذلك بأربع أو ست ركعات مع الإمام ثم ينصرفون إلي أعمالهم وفي هذا تضييع لأجر عظيم وخير كثير قال عنه رسول الله على:

«من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» [صحيح رواه أهل السنن].

## ALCIOI SIN

٤- بهعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجاءات القرآن
 ١٤ كالها في ركعة:

قال أبو شيامة: وابتدع بعضهم أيضًا جمع أيات السجدات، يقرأ بها في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح، ويسبح بالمأمومين في جمعها.

وقال ابن الحاج: وينبغي له- أي الإمام- أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من البدع عند الخدم، وهو أنهم يقومون بسجدات القرآن كلها فيسجدونها متوالية في ركعة واحدة أو ركعات، فلا يفعل ذلك في نفسه وينهى عنه غيره، إذا أنه من البدع التي أحدثت بعد السلف، وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالي، فكل آية فيها ذكر «لا إله إلا الله» أو «لا إله إلا هو» قرأها إلى آخر الختمة، وذلك من البدع أيضنًا. اه.

وقال ابن النحاس: ومنها- البدع والمنكرات- القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها ركعة أو ركعات أو الآيات المشتملة على التهليل من أول القرآن إلى آخره، وهذا كله بدعة أحدثت، فينبغي أن تغير وترد القوله على أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

٥- بلكة الذكر بعد التسليمة بن عبلاة التراويج:
ومما أحدث في هذا الشهر: الذكر بعد كل تسليمتين
من صلاة التراويح، ورفع المصلين أصواتهم بذلك، وفعل
ذلك بصوت واحد، فذلك كله من البدع.

وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا: الصلاة يرحمكم الله، صلاة القيام أثابكم الله، فهذا أمر محدث أيضًا، لم يثبت أن النبي في فعله ولا أقره، وكذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالح، فالإحداث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي محمد في.

٦- الإطالة الرائلة عن الحد في دعاء التنوت:

بعض الأئمة يطيلون دعاء القنوت ويكثرون السجع المتكلف فيه، وقد علمنا النبي على دعاء القنوت ومحله بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فكان النبي على يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه ومن هذه الأدعية المباركة:

«اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمت توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شسر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا

منجا منك إلا إليك». ويزيد عليه في النصف الثاني من رمضان: «اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق» ثم يصلي على النبي على النبي الله ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين.

وكان يقول: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ولا نكفرك ونؤمن بك، ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، الذي يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك».

«اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وأجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك في ، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم».

وفي رواية موقوفاً على عمر رضي الله عنه: (اللهم اغفر لنا، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.

اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اه.

فعلى الإخوة أئمة المساجد الاقتصار على ما جاء في الهدي النبوي فخير الهدي هدي محمد على ولا بأس بأن يزيد من الأدعية الثابتة والصحيحة شريطة ألا يشق على المصلين وألا يعتدي في الدعاء.

٧- با ها دها و التراويح

ومن أعجب العجب ما يحدث فيما يسمى بدعاء ختم القرآن من بعض أئمة المساجد هداهم الله والمنسوب باطلاً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ وهو دعاء في الصلاة قبل الركوع، أو بعده من إمام، أو منفرد لم يثبت فيه شيء عن النبي عله ـ بل لم يرو فيه شيء ـ لم يثبت فيه شيء عن النبي عله ـ بل لم يرو فيه شيء ولا عن صحابته رضي الله عنهم ؛ ثم تعمر به «المحاريب» بدعاء: فيه ما هو متكلف مسجوع غير مأثور، يشغل نحو ساعة من الزمان، يُتلى بصوت التلاوة وأدائها، وتحرير النغم فيه. يكون عن ظهر قلب، أو رسالة ربما وصلت ثمانين صفحة أي: تعدل تلاوة خمسة أجزاء من وصلت ثمانين صفحة أي: تعدل تلاوة خمسة أجزاء من الفراغ ويبكي من شاء الله من مأموم وإمام ـ أثابهم الله على حسن نيتهم ـ؛ وقوارع التنزيل وأيات الذكر الحكيم، تتلى في ليالي شهر رمضان، بل على ممر العام، ولا تكاد

تسمع ناشجاً ولا نابساً ببكاء من ماموم أو إمام، والله تعالى يقول: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلُ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مَنْ خَشْيَة ﴾ [الحشر آية: ٢١].

وقد كان النبي الله يحب الجوامع من الدعاء ويدعو بها ويُعلّم أمته الدعاء

## ٨- معالفات تقع من بعض النساء

المنه المراة إلى صلاة التراويح متعطرة متزينة: وهذه مخالفة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب حيث حذر النبي في من هذا السلوك المعيب فعقال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه الألباني]. فهل يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر جاءت إلي المسجد لتعبد ربها وتطلب منه العفو والمغفرة أن تقع في مثل هذه الأمور التي تغضب ربها وتستجلب سخطه.

٢- عدم تستر المرأة تستراً كاملاً والواجب عليها أن تلتزم الشرع في حجابها فلا يكون شفافاً ولا ضيفاً بل واسعاً ساتراً فضفاضاً وألا يكون زينة في نفسه وألا يشبه ملابس الكافرات وألا يشبه ملابس الرجال وألا يكون ثوب شهرة.

٣- بعض النساء يتركن الصلاة أبداً في رمضان وغيره، ويحافظن كل المحافظة على صيام رمضان، حتى وهن حيض فيصمن طوال النهار الصيام المحرم وقبيل الغروب - يجرحن صيامهن بزعمهن، على لقمة أو جرعة ماء، فواعجباً لهن، يأمرهن الله بالصلاة فيعصينه ولا يصلين، ويحرم عليهن الصيام وهن حيض فيفرضنه علي أنفسهن جهلاً وضلالاً. واللوم في ذلك كذلك على رجالهن إذ لو عرفوا دينهم لعلموا نساءهم وأولادهم.

3- اصطحاب النساء للأطفال غير المسيزين إلى المساجد وانشغالهن بالقيل والقال، فترتفع الأصوات، مما يحدث تشويشنا على المصلين والمصليات، وهذا يتنافى مع الواجب الذي يمليه عليهن الشرع مع بيوت الله والتأدب بآدابها.

## ٩- بلاة ليلة عيد المعار ويومه

ذكروا أنها مائة ركعة بالفاتحة والإضلاص عشر مرات ويستغفر بعدها مائة مرة إلخ حديث طويل ذكره السيوطي في اللآلئ، وقال: موضوع، وكذا صلاة نهارها،

والجديث المشهور على الألسنة، والذي اعتمد عليه كثير من الناس في هذه البدعة، وهو: «من أحيا ليلتي العيدين إيمانًا واحستسابًا لم يمت قلبه حين تموت القلوب». [فهو حديث موضوع، ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة ١٦٣].



يسر مجلس ادارة مسابقة الشيخ صوت نور اللين، أن يعلن نتيجة السابقة في عاقبها الغامسة لعام ٢٨٤١ه. ٧٥٠٧م.والتي أقي ينفي الفي تصرفها لفي ترومن ٢٥٠١٨/٧٠٠٧م، وذلك على النحسوالت الي:

\*\* (1921/69 - 2031 44

| الجسائرة                                         | المسرع             | (Commenced 21                    | A   |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| (+++) Cutestantelle).                            | المحلة الكبري      | وسيصطفى وسيحسد أصابن القطب       | -1  |
| ( codiment).                                     | الــزقــــازيــق   | جسهاده حسوض                      | -4  |
| (۱۵۰ جندیسه).                                    | بلقاس - دقهایات    | علي عسب الحكيم علي سيسد أحسد     | -٣  |
| (۱۰۵۰ جنسگا).                                    | <u> </u>           | وائل مسسابر عسسد الفني           | -£  |
| (۵۰ جنیا).                                       | الــزقـــــازيــق  | رشـــا عسادل سيديد أحــد         | _0  |
| · (American material por 4 4 )                   | الـسـويـس          | أسيماء محمطفي حسسن سيب           | ۳-  |
| ( • • ۳ <u>حنای</u>                              | الــزقــــازيــق   | الشيب ماء عيب الفيساح عيب العظيم | -٧  |
| · (6h                                            | الــزقــــازيــق   | رانيا عسادل سسسد أحسد            | -۸  |
| ( ۱۰۰ مند الله الله الله الله الله الله الله الل | تل مفتاح - شرقیة   | السيسد سيويلم أحسمسد عسيساني     | -9  |
| ( • • ۲ • • )                                    | الشين - غـــربيــة | أحسمت فسهمي مسحمت الصبياغ        | -1+ |

\*\* (mild) (Grandelle) \*\*

| الجسائرة                                 | الفسيرع                                 | 1Kmm4                             | A          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| (۱۰۰ جنیه).                              | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشيماء عبد الرازق السيد إبراهيم  | -1         |
| ( * • المسلسسساء).                       | بلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نجسادء سيسهسيد نحسمسك علي         | -4         |
| (۰۰۰ جنیب                                | الــقــــاهــرة                         | أســـــــا سليــــان ســـــــان   | -٣         |
| (***)·                                   | <u> </u>                                | أسسمساء فستسحي علي إبراهيم        | -٤         |
| ·(«                                      | <u> </u>                                | دعاءه حدد صبري دسوقي              | -0         |
| · ( • • • )                              | زفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | مسهسا مسرزوق مسحسمسد مسرزوق       | ۳-         |
| ·(++ * * * * * * * * * * * * * * * * * * | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | احـــــد حـــــادة مــــد عطيـــة | -٧         |
| ( د د ۱ خرسته) .                         | أشـــمـون-منوفــيـة                     | أسهاء سهداوي مشهدوت               | <b>-</b> ∧ |
| ( * * * * ) · · ·                        | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الشييب اء حسسني الجسبروكي         | -9         |
| ·(++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | المحسلة الكب                            | مسعسان شسحساتة علي البسصسراتي     | -1+        |

\*\* Edlillegalist \*\*

| الجسائرة                                  | الفسرع               | (Accommodul 21                         | A   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----|
| (4                                        | بلب                  | أحده د عياد محمد العيساوي              | -1  |
| ·(4 - : : : : : : : : : : : : : : : : : : | بلب                  | يسرا خــــري حــســيني مــحــهـــد     | -4  |
| (۱۰۵۰ جنیا،)                              | ديــــرب نجـــــم    | إيمان مــــد مـــمـد مــمطفي           | -4  |
| (۰۰۰ جنیے۔)                               | ديــــرب نجـــــم    | كــــوثر احــــهــد الـعــابد          | - { |
| (۱۰۵۱ جنیے ۱).                            | ديـــــرب نجـــــم   | فاطمة عبد الحميد محمود                 | -0  |
| ·(4 · · · )                               | أشــمـون - منوفــيـة | إسسراء سسعسداوي مسشسحوت                | -4  |
| ( • • ١ • • ا                             | أشهون - موفيه        | إيمان جـالال عـبدد العظيم              | -7  |
| · ( • • )                                 | أشهرون – منوفیه      | أحسمد جسلال عسبد العظيم                | -۸  |
| · (d )                                    | ديــــرب نجــــم     | نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -9  |
| (۰۰۰ جنییساء).                            | أشــمـون - منوفــيـة | حـــسناء دهب الحـــسـينــي             | -1. |

Angel Marialar Blag talar Blag ta



Constitution of the second of





نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم، ليقف على تصول علم الحديث التي يأخذ بها أهل الحديث والسنة لدحفن حجح أهل البدعة، خاصة في هذه الأيام التي يحاول فيها الطرقية وإخوانهم الرافضة أن يلبسوا الحق باللباطل ويكتموا الحق، بل يجعلوا الحق باطلا والباطل حقًا، يجعلون الحديث الباطل صحيحًا والحريث الباطل صحيحًا الطريقة المسماة بـ «العزمية»، ولسان حال مجلتهم الطريقة المسماة بـ «العزمية»، ولسان حال مجلتهم والفتن لأهل الحديث والسنة، بل وترميهم بالزندقة. والفتن لأهل الحديث والسنة، بل وترميهم بالزندقة. والفتن أولا الطرقية يكفرون أهل الحديث والسنة، ويرميهم بالزندقة. والفتن أولا الحديث والسنة، بل وترميهم بالزندقة.

#### DO VERMINI

في أول كتاب أصدرته الطريقة العزمية بلجنتها المسماه «لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية» تحت سلسلة تسمى «سلسلة الفتوحات العزمية» جعلت عنوانه: «أنوار الحقائق الجلية في كشف زندقة الوهابية»، وقالوا في (ص٢): جميع حقوق الطبع والنشر والتصوير والاقتباس والترجمة والنقل محفوظة لمشيخة الطريقة العزمية، الطبعة الأولى رجب ١٤٢٥هـ سبتمبر ٢٠٠٤م، رقم الإيداع (٢٠٠٤/١٥١٧٧).

أول زنديق عندهم ص(٤٩) تحت عنوان: «شهر يوخ التأويل المنصرف» (١) ابن تيمية الصراني، ثاني زنديق عندهم ص(٥٨) تحت عنوان: شهوخ التأويل المنصرف (٢) ابن القيم المشفق على إبليس، ثالث زنديق عندهم ص(٥٠) تحت عنوان: شهوخ التأويل المنصرف (٣) محمد بن عبد الوهاب.

وتحت عنوان ص(٧١) قالوا: «نسسرد هنا مستالين بسيطين من أفعال محمد بن عبد الوهاب كافية لأن تهوى به في قعر نار جهنم».

فَكُبُرُتْ كُلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَقُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾، رابع زنديق عندهم ص(٨٢) تحت عنوان: شيوخ التاويل المنحرف (٤) الألباني محدث السلفية. وأخذوا من إفكهم وحقدهم تحت هذا العنوان في عشرة أبواب يرمون محدث عصره الشيخ الألباني رحمه الله بالجهل والتناقض

والأوهام وقصور الاطلاع وتحريف الكلام.

الخامس: ذكرت مجلتهم في عددهها الأخير عدد شعبان ۱۲۲۸هـ ص(۵۶) على لسبان شباويشهم مع هؤلاء، خاصة رابعهم، حيث قال: «ولو ذهبت - يا على حشيش - تراجع كتب شيخك ناصر الألباني... وما كتاب الشيخ حسن السقاف (تناقضات الألباني) ببعید». اهـ.

#### وو قاتقا الرد وو

١-- أما عن وضع اسمى مع هؤلاء الرجال وجعل رابعهم شيخي، أسأل الله تعالى أن يجعلني ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَسَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعُلْ فِي قُلُوبِنَا غِسلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفً رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

٧- أما عن أقوال الطرقية في رجال الحديث والسنة، فهذا من غلهم وبغضهم لأهل الحديث، قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٤): «سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت جعفر بن محمد بن سنان الواسطى يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مستدع إلا وهو يبغض أهل الصديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه». اهـ.

## وو الله رجال العارقية وو

إن كان الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن عبد الوهاب، ومحدث عصره الألبائي عند الطرقية زنادقة، فأروني رجالكم

وسأبين للقارئ الكريم رجالهم على سبيل المثال لا الحسسر، وأترك للقارئ الكريم أن يحكم ويوازن بين رجالنا الذين سموهم زنادقة، وبين رجالهم الذين يسسمونهم أولياء الله، والتمس من القارئ الكريم أن يعندرني فإني أنقل الكلام عن أوليائهم بأصانة من كتابهم «الطبقات الكبرى» لإمامهم عبد الوهاب الشىعرانى.

۱- قال الشعراني في «الطبقات الكبرى» (۹۷/۲): «ومنهم الشبيخ محمد الحضري رضى الله تعالى عنه المدفون بناحية نهيا بالغربية وضريحه يلوح من البعد... أخبرني الشبيخ أبو الفضل السبري أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال: بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس: كفر، فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل، ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، قال:

فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة، هذا ونحن نراه جالسًا عندنا في بلدنا». اهـ. طبعة مكتبة صبيح، وكذلك طبعة «المطبعة الشيرقية» سنة ١٣١٥هجرية «الطبقات» (۲/۹۶).

٧- وقال الشيعراني في «الطبقات الكبرى» (١٢٤/٢) (ط- الشرفية سنة ١٣١٥هـ) «ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضى الله تعالى عنه ورحمه كان رضي الله عنه إذا دخل بلدًا سلم على أهلها كبارًا وصعارًا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم». اهـ.

قلت: ولا يزال الشعرائي يدعو لشيخهم إبراهيم العريان بالرضوان فيقول: «وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانًا». اهـ.

٣- وقال الشيعراني في «الطبقات الكبرى» (١٢٩/٢) (ط- الشسرفيية سنة ١٣١٥هـ): «ومنهم سيبدي على وحيش رضى الله عنه... له كرامات وخوارق... وكان إذا رأى شبيخ بلد أو غسيره ينزله من على الحسارة ويقول له: أمسك رأسها حتى أفعل فيها، فإن أبي شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يمشي خطوة وإن سمح حصل خجل عظيم والناس يمرون عليه». اهـ.

قلت: هذا على سبيل المثال لا الحصر مشايخ الطرقية فأين الزنادقة يا عزمية؟

وهؤلاء هم مسسايخكم وخطباؤكم وأولياؤكم أصحاب الأضرحة العالية ولهم الرحمة والرضوان

فمن الأولى للجنة البحوث والدارسات بالطريقة العزمية أن يبحثوا عن مشايخهم ونقول للشاويش: كفاك تهويش لتصحيح الباطل الساقط المتروك في قصة شرب بول النبي عَلَيْهُ، كفاك أن تنصر هواك ولا ترضى أنت والطرقية بما قرره مجمع البحوث الإسلامية، نصيحتي لك أن تترك علم رجال الحديث لأهله، وابحث عن رجالك واخدم طريقتك، فأنت كما كتبت تحت اسمك الشباويش خادم البحث العلمي بالطريقة الجريرية الأحمدية، فاخدم الطرقية بالبحث عن رجالهم حتى يتأسوا بهم ونحن على استعداد لنبين لك ما هو أدهى وأمر،

رابعًا: العزمية وإفكهم الشديد على مجلة التوحيد: في مجلة العزمية المسماه «الإسلام وطن» والتي تزرع في الوطن البدع والفتن قامت الطريقة المسماة ب «العزمية» في هذه المجلة في عددها (٢٥٢) شعبان ١٤٢٨هـ في الصفحة الأولى بنشر ثلاث صور لغلاف ثلاثة أعداد لمجلة «التوحيد»، ومن إفكهم يقولون: «كان الهدف من تأسيس هذه الجماعة «جماعة أنصار السنة المحمدية» نشر فكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأنشاوا من أجل ذلك مجلة (الهدي النبوي)، ثم مجلة

(التوحيد) التي تصدر حتى الآن، وتنفيذًا للمخطط الوهابي، سارت هذه الجماعة بطريقة منتظمة في جميع أعدادها، وبلا انقطاع تقريبًا حتى بدأت مجلة (إسلام وطن) في كشف عوار الفكر الوهابي الإرهابي المتعطش لسفك دماء المسلمين، وسرقة أموال المسلمين وهتك أعراضهم، وتزامنًا مع حملة مجلة (إسلام وطن) عن على الفكر الوهابي توقفت مجلة (التوحيد) عن محاربة الصوفية... وتوقفت مجلة (الإسلام وطن) عن إصدار الكتب التي تحارب الفكر الوهابي المنحرف وبدأت في إصدار سلسلة كتب (شبهات حول الشيعة) لتقريب وجهات النظر بين السنة والشيعة وتوحيد كلمة المسلمين». اه.

#### وو خامسا: الرد وو

١- من إفكهم وتدليسهم نشروا صور الأغلفة مبتورة فأحد الأغلفة الثلاثة وهو لعدد ربيع الآخر ١٤٢٦هـ، حذفوا منه أحد العناوين الرئيسية في العدد وهو «أنصار السنة تدين التفجيرات التي تستهدف أمن مصر» وكان هذا العنوان لبيان عام للمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية وفروع الجماعة مصر.

وهذا البيان أكبر رد على إفكهم «أن مجلة التوحيد تنفذ المخطط الوهابي الإرهابي المتعطش لسفك دماء المسلمين».

فلماذا هذا الحذف وهذا الغش والتدليس، حسبنا الله ونعم الوكيل.

٢- ومن إفكهم قولهم: «إن مجلة التوحيد تنفذ
 المخطط الوهابي لسرقة أموال المسلمين».

قُلْتُ: وأكبر رد على هذا الإفك هو أكل الطرقية لأموال الناس بالباطل تحت ما يسمى بصناديق النذور لموتى القبور، وأكلهم السحت بالذبح لغير الله، وفي كتاب «التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد الأدلة من الكتاب والسنة على أكلهم أموال الناس ووضع هذا السحت في بطونهم، فأورد قوله تعالى: ﴿فُصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]. ثم أورد الحديث الذي أخرجه مسلم (ح١٩٧٨) كتاب الأضاحي الحديث الذي أخرجه مسلم (ح١٩٧٨) كتاب الأضاحي من حديث على رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله من حديث على رضي الله من ذبح لغير الله، لعن الله من العن والديه، لعن الله من أوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض».

٣- وهذا الذي أوردناه من كتاب «التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدل على أن اعتقاده يأخذه من الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة وليس بفكر وهابي تنشره مجلة التوحيد كما يفترون.

وو سادساً: افتراء على كتابالتوحيك الإمام محمك بن عبك الوهاب أنه (إنجبل الوهابية)، وو

لقد وزعت الطرقية المسماة بالعزمية مع مجلتهم كتابًا يدافعون فيه عن الشبيعة عدد شعبان ١٤٢٨هـ من إفكهم كتبوا على غلافه: «أما وقد صار فكر محمد بن عبد الوهاب عقيدة عند بعض الشباب المضلل فإن من يقرأ كتاب التوحيد «إنجيل الوهابية» يراه متخمًا بالشررة بالشرك وإخراج المسلمين من الدين والإسلام». اهه.

قلت: انظر إلى الإفك الذي جاءت به عصبة الطرقية، واكبر رد على إفكهم ما أوردته في المسألة السابقة واعتقاد ابن عبد الوهاب المبني على الكتاب والسنة الصحيحة واعتقاده في جميع المسائل مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا أيضًا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

والذي بينه في المجالس الثلاثة، المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى تائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية الرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد.

فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ وذلك يوم الاثنين ثامن رجب عام خمس وسبعمائة. كذا في «مجموع الفتاوى» (١٦١/٣)، ثم سئل عن اعتقاده فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني، ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله، ورسول الله عن هو أحبر مني، بل يؤخذ عن الله، في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، مثل صحيح البخاري ومسلم». اهه.

ولما سئئل: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٦٩/٣): «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي شيء ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول شيء لم نقبله وهذه عقيدة محمد شيء. اهه.

قلت: هذا هو اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم ومن بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب ثم الشيخ محدث عصره الألباني هؤلاء الأئمة الأعلام افترى عليهم الطرقية بالغش والتدليس وقلب الحقائق لجعل هذا الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة الصحيحة اعتقاد زنادقة ظنًا منهم أنهم بهذا سيمكنون لعقيدتهم عقيدة الابتداع ومحو اعتقاد أهل الاتباع.

وو ناسم؛ جمال تفليا الحقائي وو

هذه العبادة التي لم تثبت في السنة، والتي هي معتقد إمامهم، والتي خبرها باطل قد يأتي الشاويش بالتهويش ليشبت هذا الباطل ويجادل بالباطل ليدحض به الحق الثابت في قسول النبي على : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق عليه

وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرْكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّين مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

من حديث عائشية.

قلت: ولكن الطرقية - كيما بينا أنفًا - يقلبون الحقائق في الاعتقاد والحديث.

المجمع البحوث الإسلامية وهريمة الشاويس والطريقة الدرمية ال

لقد بيِّن مجمع البحوث الإسلامية، وهو أكبر مؤسسة علمية في الأزهر الشريف أن قصمة شرب بول النبى ﷺ والتبرك به مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولقد نشرت ذلك جريدة «الأهرام في عددها (١٠٠٨) حيث جاء فيها: «أكد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته رفضيه الفتوى جملة وتفصيلا مما دعا الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية إلى سحب جميع نسخ كتابه المتضمنة تلك الفتوى وغيرها من الأسواق ؛ حيث سيقوم بحذف هذه الفتوى ومراجعته مرة أخرى». اهـ.

ثم نشرت جريدة «الجمهورية» في عددها (١٩٥٢٠): «أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهور أمس إصراره على فتوى البول رغم مناقشات مجمع البحوث الإسلامية معه على مدى جلستين ساخنتين انتهت بإعلان المجمع اعتذار المفتى وسحب الكتاب المتضمن الفتوى من الأسواق».

وو العادي عشر: جدال بغير عام ثقاب الحقائق وو

لقد بينت أنفًا تعبد العزمية بخبر موضوع وام مكذوب وخدمة لفتوى إمامهم ممكن أن يقوم الشاويش بعملية تهويش حتى يخيل للمفاليس أنه حديث، وهذا ما فعله مع قبصية شيرب بول النبي على مدى حلقتين كاملتين في مجلة الطرقية – المسماة بالعزمية - التي تتعبد لله بالأحاديث الواهية في عدد رجب وشعبان ١٤٢٨هـ، ومن إفكهم جعلهم عنوان الحلقتين: «الشييخ الشاويش ينصف (فضيلة المفتى) ويفحم على حشيش»، وأنا أتساءل: لماذا لم تكتب الطرقية العنوان: «الشبيخ الشاويش ينصف (فضيلة المفتى) ويفحم مجمع البحوث الإسلامية»!!

إنهم من إفكهم يريدون بفتنتهم أن يجعلوها قضية أشخاص، والقضية قضية قصة واهية منسوبة للنبى عَيْنَهُ، ألا وهي قصمة شرب بول النبي عنه والتي بينا على مدى حلقتين في جمادي الآخرة ورجب ١٤٢٨هـ

विदेशकोशीमंग्रीतिक्षेत्रिक्षेति क्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षेत्र

إن منهج قلب الحقائق عند الطرقية بالغش والتدليس يمند من الاعتقاد إلى الحديث:

١- فهن إفكهم جعلوا كتاب التوحيد الذي افتتح أحاديثه بحديث معاذ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»، وهو متفق عليه في أعلى درجات الصحة: «إنجيل الوهابيين»!! وقالوا من إفكهم وقلب الحقائق من قرأه يراه متخمًا بالثرثرة والشرك».

قلت: هكذا منهج الطرقية يصبح فيه التوحيد شركًا والشرك توحيدًا، يكذبون الصحيح الذي في أعلى درجات الصحة ويجعلونه شركًا ويصححون المكذوب والمنكر والمتروك ويجعلونه عبادة.

ثامنًا: قلب الحقائق في أحاديث ليلة النصف من

اقد نشرت مجلة العزمية في عددها شعبان ۱۶۲۸هـ (ص۳۰) تحت عنوان «حکم الدین» من فتاوی إمامهم السيد محمد ماضي أبو العزائم في سؤال حول ليلة النصف من شعبان، أخذ يجيب في أربعة وتسعين سطرًا، ثم قال: «والرأي عندي: كان أصحاب رسول الله يجتمعون في هذه الليلة ويصلون مائة ركعة في جماعة وكل ركعة يقرؤون سورة «قل هو الله أحد» عشر مرات فيكون مجموعها ألف مرة، وكانوا يلتمسون فيها الخير».

قلت: هذا قلب للحقائق ولم يثبت هذا الخبر عن النبي الله ولا عن صحابته أهل الاتباع، وإن ادعى أهل التدليس أن له أصلاً من حديث على رضى الله عنه وبه أخذ الصحابة، فهذا حديث باطل أورده الإمام الشوكاني في «القوائد المجموعة» (ص٠٥) حديث: «يا على، من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بقاتمة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، إلا قضى الله له كل حاجة». إلخ.

قال الإمام الشوكاني: «هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعله من الشواب ما لا يمتري إنسان له تمييز، في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد رُويَ من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة، ورواتها مجاهيل.

وقال في «المختصر»: حديث صلاة نصف شعبان باطل. وقال في «اللاّلئ: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول قضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث: مجاهيل ضعفاء». اهـ.

قلت: والموضوع هو الكذب المختلف المصنوع المنسوب إلى النبي علقه .

عوارها وفساد طرقها، وبينت عللها من سقط في أسانيدها وطعن في رواتها من متروكين ومجهولين، وهذا برهان لرفض مجمع البحوث الإسلامية في قصة شرب بول النبي في جملة وتفصياً، ولكن هؤلاء الطرقية كما بينا آنفًا يجادلون بغير علم لقلب حقائق الاعتقاد، كذلك يجادلون بغير علم لقلب حقائق الإسناد، وإلى القارئ الكريم جدال الشاويش للتهويش:

١- كتب الشاويش في مجلة العزمية عدد شعبان ١٩٢٨ (ص٥٥، ٥٥) تسعبة وخمسين سطرًا تحت عنوان: «الحافظ الهيشمي عمدة في التصحيح والتضعيف عند معاصريه ومتأخريه».

٣- قلت: وهذا العنوان لا يسسمن ولا يغني عند أصحاب علم الحديث التطبيقي الذين لهم دراية مالرجال والعلل للأسباب التالية:

١- أن الهيشمي أورد قصه «شرب أم أيمن بول النبي على «المجسمع» (١٧١/٨) وقسال: «رواه الطبراني وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف». أهد ونسأله: هل هذه العبارة من الهيشمي تجعل الباحث يجزم بدرجة الحديث.

٧- قول الهيشمي: «وفيه أبو مالك النضعي وهو ضعدف».

قلت: لم يبين الهيثمي درجة هذا الضعف، هل هو ضعف خفيف يصلح للمتابعات والشواهد أم هو ضعف شديد لا يصلح للمتابعات والشواهد، وبغير الوقوف على درجة الضعف لا يستطيع الباحث أن يجزم بدرجة الحديث.

"- الهيشمي رحمه الله من الحفاظ المتأخرين (م٧٧٥- ٨٠٧)، ولا ينبغي لمن تصدى لهذا العلم الشريف الاقتصار على كلام الحفاظ المتأخرين ضاربًا بأقوال الأئمة المتقدمين عرض الحائط، ذاهلاً عن البحث في تصانيفهم، بل يجب العناية بكتب الأصول وأمهات كتب التراجم لأئمتنا المتقدمين فإنهم كانوا بالعهد النبوي أقرب من غيرهم، ولطرق الحديث وعلله، ومشافهة المشايخ وسبر أحوالهم أعلم ممن جاءوا من بعدهم.

٤- لقد بينا في عدد جمادى الآخرة أن علة قصية شرب أم أيمن بول النبي شي عبد الله بن الحسين أبو مالك النخعي.

وأبو مالك النخعي قال الصافظ ابن حجر في «التقريب» (٤٦٨/٢) من السابعة. قلت: والسابعة من طبقة أتباع التابعين، فأين الهيثمي من هذه الطبقة فبينه وبينها مفاوز وقرون.

٥- وطبقة أتباع التابعين الذي شافهها وسبر

حالها يكون من نفس الطبقة أو من طبقة الآخذين عن تبع الأتباع ومنهم الإمام النسائي الذي ولد سنة (٢١٥هـ)، وبالمقارنة بين الإمام النسائي والحافظ الهيثمي نجد أن بينهما أكثر من خمسمائة سنة.

النفعي ويعرف حاله جيدًا، فقال في كتابه «الضعفاء النفعي ويعرف حاله جيدًا، فقال في كتابه «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (٣٨٣): «عبد الملك بن الحسين أبو مالك النفعي: متروك». اهد

٧- الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «التقريب» بين منهجه فيه فقال: «إني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة عن سطر واحد غالبًا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه مع ضبط ما يشكل من ذلك الحروف ثم صفته التي يختص بها من جرح وتعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم». اه.

^- التطبيق في «التقريب» (٢/٨/٤) قال الحافظ ابن حجر: «أبو مالك النخعي الواسطي اسمه عبد الملك... متروك من السابعة». اهد

قلت من (٧، ٨) يتبين أن أصبح ما قيل في أبي مالك النخعي أنه متروك كما قال من سبر حاله الإمام النسائي بأنه متروك.

9- وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه، ولقد بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص١٩١) حيث قال: «ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه».

•١- فإذا قبال الهيشمي في أبي مبالك النخعي «ضعيف» فالمرجع للإمام النسائي في معرفة درجة الضعف بأنه ضعف شديد لقول الإمام النسائي متروك.

١١- ولكن الشاويش أكثر من التهويش في تسعة وخمسين سطرًا لم يذكر فيها دقة هذا التحقيق بأن أبا مالك النخعي ضعيف ضعفًا شديدًا لا يصلح للمتابعات والشواهد، وأكثر الجدال ليقلب حقائق الرجال ولم يذكر قول الإمام النسائي الذي سبر حال أبي مالك النخعي ووقف أمام قول الهيثمي ظنًا منه أنه سيجد لقصة أم أيمن شاهدًا أو متابعًا.

١٦- ثم ذهب ليجادل مرة أخرى بغير علم في قول يحيى بن معين في أبي مالك النخعي: «ليس بشيء»، وقال: الشاويش معناه: «لم يرو حديثًا كثيرًا».

قلت: وهذا أيضًا من الغش والتدليس ؛ لأن «ليس بشيء» لم تكن له حالة واحدة، فمن تتبع «تاريخ ابن

معين» والكتب التي نقلت من «التاريخ» يجد أن قول ابن معين في الراوي «ليس بشيء» يستعمل على ست حالات:

الأولى: يقول ذلك في الكذابين والمتروكين كما في القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، قال مرة: «ليس بشيء»، وقال مرة: «كذاب» (٣٧١/٣) «الميزان».

الشائية: يطلق قوله: «ليس بشيء على أهل الغفلة والاضبطراب.

الثالثة: يقول ذلك على المبتدعة: كما قال في محمد بن ميسرة الجعفي كان جهميًا وليس هو بننيء كان شيطانًا من الشياطين.

الرابعية: وقد يقبول هذا على من هو مقل في

الخامسة: وقد يقول ذلك يعني بعض حديث الرحل.

السيادسة: ويقول هذا على من لا يعرفه.

قلت: والذي يرجح هذه الحالات هو القرائن، وبتطبيق هذه الحالات على أبي مالك النخعي تنطبق عليه الحالة الأولى للقرينة من قول الإمام النسائي متروك، ومعنى مصطلح متروك عند النسائي بيناه أنفًا، وبهذا تظهر شدة ضعف القصة من كتب الأصول وأمهات كتب التراجم لأئمتنا المتقدمين، وهذا الضعف الشديد لا يصلح معه متابعات ولا شواهد.

وجادل الشاويش بالباطل ليدحض به الحق في قول الأئمة المتقدمين، والذي به تظهر أن قصة شرب أم أيمن لبول النبي على واهية منكرة.

"١٠- جدال الشاويش بغير علم حول قصة شرب بركة لبول النبي شي وهي قصة غريبة غرابة مطلقة كما بينا أنفًا لم يروها إلا أميمة بنت رقيقة ولم يروها عن أمية إلا ابنتها حكيمة تفرد عنها ابن جريج.

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/٢/٤): «حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة تفرد عنها أبن جريج». أهـ.

وليراجع قول الصافظ في «المقدمة» لبيان منهجه وقد ذكرناه أنفًا، بهذا يتبين أن حكيمة بنت أميمة لم يرو عنها إلا راو واحد ولم توثق وبعلم المصطلح التطبيقي تكون «مجهولة العين» كما فصلناه أنفًا وأنها لا تصلح للمتابعات والشواهد.

فالقصة أيضًا واهية لا تصلح لها قصة أم أيمن لأنها تزيدها ضعفًا على ضعف.

16- تدليسه وغشه وجداله حول قصة وضع قدح البول تحت سرير النبي على وبينا أن الحديث الثابت هو حديث عبد الله بن يزيد عن النبي على قال: «لا يُنقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه بول ينقع». اه.

وبهذا الحديث الثابت تصبيح قصة وضع بول

النبي على وشربه قصة منكرة كما بينا أنفًا،

قا- ومن تهويش الشاويش وقلبه للحقائق ومن إفكه قوله: «أسماء الحفاظ الأعلام من فقهاء الأمة ومحدثيها القائلين بالشواهد والمتابعات لقصة شرب بول النبي الله من صححوا القصة قال:

أ- الإمام أبو داود وهذا كذب على الإمام أبي داود. ب- الإمام أبي النسائي، وهذا كنب على الإمسام النسائي. النسائي.

ج- الإمام الذهبي في «التلخيص»، وهذا كذب على الإمام الذهبي. إلى غير ذلك ممن ذكر أسماءهم ليدلس على الناس ويقلب الحقائق التي استبانت لمجمع البحوث الإسلامية فرفض فتوى قصة شرب بول النبي جملة وتفصيلاً كما بينا أنفاً.

"١- وآخر تهويش الشاويش ما كتبه في السطر (٢٩٠): «وأخيرًا أقول لهم: «إذا كان المسجد الحرام قبلة المسلمين في الصلاة فإن الجامع الأزهر وعلماءه الكرام قبلة المسلمين في العلم رغم أنف كل مكابر». اهد.

نقول للشاويش ما هذا الغش والتهويش، إن أعلى هيئة في الجامع الأزهر وعلمائه الكرام هو «مجمع البحوث الإسلامية» الذي رفض فتوى قصة شرب بول النبي عَن جملة وتفصيلاً، كما بينا أنفًا، وبينت الصحف التي ذكرناها أنفًا.

إن الدكتور على جمعة مفتي الجمهور أكد أمس إصراره على فتوى البول رغم مناقشات مجمع البحوث الإسلامية معه على مدى جلستين ساخنتين انتهت بإعلان المجمع اعتذار المفتي وسحب الكتاب المتضمن للفتوى من الأسواق... جدد المفتي مفاجأة الإصرار على الفتوى وقال: «إن الرسول بشر لكن جسمه ليس كأجساد البشر، وكذلك فضلاته فهو سوبرمان». اه. جريدة الجمهورية ٢٢ جمادى الأولى

قلت: فأين قول الشاويش: «الجامع الأزهر وعلماؤه الكرام قبلة المسلمين في العالم رغم أنف كل مكابر».

ف من المكابر الذي لا يرضى بمجمع البحوث الإسلامية؛ ومن الذي كتب عنوانًا على غلاف مجلة «الإسلام وطن» يقول فيه: «الشيخ الشياويش ينصف فضيلة المفتي ويفحم علي حشيش». ومن الذي خرج على أعلى مؤسسة بالأزهر الشريف ألا وهي «مجمع البحوث الإسلامية»، وما قدمناه من بحوث علمية حديثية فهو إنصاف لمجمع البحوث الإسلامية وهزيمة الشاويش والعزمية.

كفاكم قلب للحقائق في الاعتقاد والإسناد.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.



الصمد لله الملك الوهاب الغفور التواب، أحمده حمد من تاب إليه وأناب، وأشكره على

نعمه التي تفوق العدّ والحساب، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا خير من استغفر ربه وأناب، وبعد:

فإن من أعظم نعم الله عرز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجرًا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة، ودموع منسكبة، وجباه خاضعة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا الشَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

ودعا الله عباده إلى التوبة فقال تعالى:﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وأخبر سبحانه أنه غفّارٌ لذنوب التّائبين، فقال عزّ شَانَه: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَالاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدُّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، ولقد اختار الله من الأزمان مواسم للطاعات، واصطفى منها أيامًا وليالي وساعات فضلاً منه وإحسانًا، تُضاعف فيها الحسناتُ، وتكفَّرُ فيها السيئاتُ، وتُقالُ فيها العشراتُ، وتُرفعُ فيها الدُّرجاتُ، وتُجابُ فيها الدُّعواتُ، ولقد كان النبيُّ عِن يوصى المسلمين باغتنام هذه الفرص والتّعرُّض فيها لنفحات الله عز وجل، فكان يقول: «افعلُوا الخيرَ دَهركم، وتَعَرَّضُنُوا لِنَّفَ حَاتِ رحَمَةِ الله، فإنَّ لله نفحاتِ من رحمتِه، يصيب بها من يشاء من عباده، وسلّوا الله أنْ يسترّر عوراتكم، وأن يُؤمِّن رَوعاتكم». [الصحيحة: رقم ١٨٩٠].

وما من شهر تكثرُ فيه نفحاتُ رحمةِ الله كشهر رمضان، بل إنَّ أبواب الرحمة كلّها تفتح في شهر رمضان مضان، قال عَلَيْ: «إذا كانَ أولُ ليلةً من شهر رمضان صنف دت الشياطينُ ومردةُ الجنِّ، وعُلَقتْ أبوابُ النَّارِ فلم يفتحُ منها بابُ، وفُتحت أبوابُ الجنةِ، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كلُّ ليلة إيا باغي الخير أقبل، منها باب، وينادي مناد كلُّ ليلة إيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشيرُ أقصيرُ، ولله عتقاءُ من النَّارِ، وذلك كلُّ ليلة إلى النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، وذلك كلَّا ليلة إلى النَّارِ النَّالِيلَا النَّارِ النَّارِ النَّالِ النَّارِ

لذا كلما لاح هلال رمضان أعدد إلى الأمة الإسلامية ذكرى أيامه المباركات، وما يكون فيها من النفحات، مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، وها هو ذا رمضان يهل بعد مسير الناس أشهرًا في مسالك الحياة ينالون منها وتنال منهم، ما أسرع ما عادت

## إعطاله/ عبدلوالاقدرع

الأيام يشبيب الطفل ويهرم الشبيخ، وينظر المرء إلى عمره فلا يجد إلا ماضيًا لن يعود، ومستقبلاً لا يدري ما الله فاعل فيه.

وإنَّ من نعم الله عليك – أخي – أن مَدَّ في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت من صاحب، ووارى الثرى من حبيب، فإنَّ طول العمر فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات، رب ساعة قبول أدركت عبدًا فبلغ بها درجات الرضا والرضوان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي من قُضاعة أسلما على عهد رسول الله على فاستُشهد أحدهما وأخَّر الآخر سنة فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي على الله عليه وسلم، أو ذُكر ذلك للنبي على فقال: «من أي ذلك تعجبون ؟ فقالوا: يا رسول الله، فقال من ألم المرجلين اجتهادًا ثم استتُشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبلة، فقال على: «أليس قد مكث هذا بعده سنة ؟» قالوا: بلى، قال: «وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سنجُدة في السنة، قالوا: بلى، قال: «قما بينهما أبعد مما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض». وصحيح الجامع (١٣١٦).

فإدراكُ رمضانَ فرصةٌ عظيمةٌ للتزود من الطاعات، والإقلاع عن السيئات، فلا تكن أخي – ممن – رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «رَغِمَ أنفُ رجُل دخلَ عليه رمضانُ ثُمَّ انسلَحْ قَبْلَ أَنْ يُغُفَرَ لَهُ».

[صحيح الجامع ٣٥١٠]. فكم من أناس كانوا يتمنّون إدراك رصضان فلم يدركوه.

قال أحد الصالحين عند موته: «إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولستُ فيهم ويصلي المصلون ولستُ فيهم».

فاقتصد - أخي - باب التوبة، واطرق جادة العودة، وقل: لعله آخر رمضان في حياتي، ولا

May 14 Va, Edward Control & Marke Will

تستكثر عليك هذا التصور.

فكم من صدحيج صات من غير علة

وكم من عليل عاش حسينًا من الدهر فيا من مدّ الله في عمره وبلغه رمضان، لقد أتاك الله ما لم يؤت كشيرًا من خلقه، فجد في التوبة وسارع إليها فليس للعبد مستراح إلا تحت شبجرة طوبي، ولا للمحد قرار إلا يوم المزيد، فسارع إلى التوبة، وهُبُّ من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى الله عز وجل، نعم - كُلنا أصبحاب ذنوب وخطايا وليس منا من هو مسعسصسوم عن الزلل والخطأ، ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العبودة: تحشه الخُظي، وتسرع به الدمعة، لقد جعلَ الله في التوبة ملاذًا مكينًا وملجأ حصينًا، يلجُه المذنبُ مُعترفًا بذنبه، مُؤملاً في ربِّه، نادمًا على فعليه، غيرَ مُصرِّ على خطيئته، قال يحيى بن معاذ -رضى الله عنه-: من أعظم الاغترار عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القَرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النّار، وطلب دار المطيعين بالمعاصبي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط، ومن أحبُّ الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات.

وقال الحسن البصري: إنَّ قومًّا الهتهم أماني المغفرة، حتى خرجوا من الدُّنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي - وكذب - لو أحسن الظن لأحسن العمل.

فَمنْ كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِهُ فَلَيْقَلَعْ عَنْ دُنْبِهُ، ولَيْحُلُّ عَقَدة الإصرار، وليبادر بالتوبة والاستغفار، فالتوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى الكفر والشرك: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٨٦].

فتْح ربُكم أبوابه لكلُّ التائبين: «يبسُطُ يدهُ بالليلِ ليتوب مسيءُ النهار ويبسُطُ يدهُ بالنهار ليتُوبَ مسيءُ الليل حتى تطلعَ الشيمسُ من مغربها». [مسلم: ٤/٢١١٣، ٢٧٥٩].

فمن تدنيس بشيء من قدر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن ظن أن ذنبًا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ عِبَادِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُورُ الذُّنُوبَ حَمِيعًا إِنَّهُ هُو النَّهُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

فسارع - أخي - إلى التوبة النصوح، ودع عنك لعل وسوف، فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

قَرِيب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَى إِذَا حَضَنَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًارٌ أُولَئِكَ أَعْنَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا الذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًارٌ أُولَئِكَ أَعْنَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا الدِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًارٌ أُولَئِكَ أَعْنَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٧، ١٨].

وقد مدح الله تعالى التاثبين من قريب ووعدهم بالمغفرة، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشِمَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسِهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ يَعْفِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ رَبّهِمْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَمَنْ رَبّهِمْ يَعْفِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِةِمْ وَنَعْمَ يَعْلَمُ وَنَ رَبّهِمْ وَمَنْ رَبّهِمْ وَحَنّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ وَجَنّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ وَجَنّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ وَجَنّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ وَجُنّاتُ لَا المَالِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٥].

هذا، وإنَّ للتوبة النصوح شروطًا:

الأول: الإقلاعُ عن الذنب، الثاني: الندمُ على ما فات. الثالث: العرمُ على ألا يعودَ إلى هذا الذّنب أبدًا. الرابع: إذا كان الذّنب مُتعلقًا بعباد الله فإنَّ على التّائب أن يردً على العباد حُقوقهم إذا استطاع، وأن يتحلّلهم إن أمكن.

فسارع إليها - أخي - فيا لها من فرصة عظيمة ومناسبة كريمة تصفو فيها النفوس، وتهفو إليها الأرواح، وتكثّر فيها دواعي الخير، تُفتحُ الجنّاتُ، وتتنزلُ الرّحماتُ، وترفعُ الدّرجاتُ، وتَغفرُ الزّلات.

فالكيس من سارع إليها قبل فوات الأوان، وانقضاء الأعمار، فباب التوبة مفتوح، وعطاء ربك ممنوح، والعاجرُ من فتح على نفسه باب التسويف، واكتفى بالأمال والأمانيّ، فيندمُ حيثُ لا ينفعُهُ الندمُ، حين يدركه الموتُ فيقول: ﴿ رَبِّ ارْجِعُون (٩٩) لَكلّي حين يدركه الموتُ فيقول: ﴿ رَبِّ ارْجِعُون (٩٩) لَكلّي أَعْمَلُ صَالحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، فيقال له: ﴿ كَلاُ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحُ إِلَى يَوْم يُبْعَا عَلَمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحُ إِلَى يَوْم يُبْعَا عَلَمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحُ إِلَى يَوْم يُبْعَا عَلَمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزُحُ إِلَى يَوْم يُبْعَا إِلَى أَجَل قَريب فَأَصَدُق وَأَكُنْ يَقُول: ﴿ رَبِّ لَوْلاَ أَخُرُتَنِي إِلَى أَجَل قَريب فَأَصَدُق وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسِنًا إِذَا جَاءَ مَنْ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسِنًا إِذَا جَاءَ مَنْ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسِنًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

يا أيها التاركون لما أوجب الله، من صلاة وزكاة وصلة المرتكبون ما حرم من شرك أو ترك للصلاة وصلة الموقوع في دم أو عرض أو مال أو شرب مسكر أو محدر أو قطيعة وعقوق وسوء خلق أو عكوف على اللهو واللغو وغير ذلك مما حرمه الله بادروا بالتوبة قبل أن يواريكم الثرى، وتكونوا جثتًا هامدة وجيفًا بالية لا ينفعكم حينذاك إلا عملكم المتوج بالتوبة النصوح، والمحروم من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له، جعلني الله وإياكم ممن إذا أذنب تاب، وأن يرزقنا توبة نصوحًا قبل المات.

والحــــــــــد لله أولاً وأخـــرًا.



## ।- ब्याजनिवार्षकारिः

بعض الناس يظن أن وقت الصوم يبدأ عدمنا ينطلق مدفع الإمساك والذي تصرص الصحف بل والنتائج والإمساكيات الرمضانية على تدوينه، فيمسك عن الطعام والشراب

وليس لمدفع الإمساك أية صلة بالشرع، بل هو من الأمور المحدثة لمجرد تنبيه الناس إلى قرب دخول الوقت، والصائم يحل له أن يأكل وأن يشرب حتى طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الحَسِطِ الأسسُودِ مِنَ الفَحِسر ﴾. بل إذا طلع الفجر على الصائم وكان في فمه طعام لم يجب عليه أن يلفظه وإنما يزدرده ولكن لا يتناول غيره. ,وكذلك لو كان الإناء على فمه وهو يشرب فلا يضعه حتى يتم شربته --فإذا وضعه لم يرفعه ثانية - وذلك لحديث أبي هُرَيْرَةً الذي خرجه أبو داود في سننه قال: «قَالَ رَستُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النَّدَاءَ وَالإِنَّاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَصْنَعْهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ». (سنن أبي داود- كتاب الصوم- باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده).

ومن ذلك يتضح أن الامتناع عن الأكل والشرب عند الامتناع عن الأكل مدفع الإمساك بدعة محدثة، إذ الإمساك قبل الفجر بندو ثلث الساعة ظناً أنه لا يجوز الأكل بعد مدفع الإمساك خطأ بين ,وهذا غلو في الدين. ٧- حكم الأكل والشرب بعد الأذان بدعوى أن وقت المجر غير

إذا كان البعض يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان على سبيل الغلو، فإن هذا الموقف يقابله من الجهة الأخسرى تفريط من البسعض الذين يأكلون ويشسربون متعمدين بعد أذان الفجر، وربما لنحو ثلث ساعة زعمًا منهم بأن وقت الفجر غير صحيح وأن المسلمين - خاصة بمصر يصلون قبل الوقت واستندوا في ذلك إلى حديث أبى برزة الأسلمي في الصنصيصين (كان النبي ينصرف من الصلاة فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف

ولكن هذا الحديث يعارضه حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أيضاً (كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضاً) كما يعارضه أيضاً حديث عبد الله بن قيس في صحيح مسلم وفيه (.. فأقام الفجر حين

## إعداد/د.ألهن حاليادل

انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً..) وكذلك حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، ولا تعارض بين الحديثين فغالب حال النبي ومن بعده الانصراف بالغلس، وتارة كان النبي على يدخل الصلاة بغلس ويطيل القراءة حتى يضرج منها في الإسهار، ويشهد لذلك حديث انس عن النبي على ويصلى الصبح إلى أن ينفسح البصس). (النسائي - ك المواقيت - باب أخر وقت الصبح)

ومن ثم فقد وجب الامتناع عن الطعام والشراب عند الأذان، والأصل عند الإشكال التوقف وليس الاقتحام. ٣- حكم القباة والباشرة للصائم؟

القبلة تكون بالغم أما المباشرة فهي التقاء البشرتين للرجل والمرأة- فيما دون الجماع- فالمباشرة أعم من القبلة.. وقد اختلف الفقهاء في حكم القبلة والمباشرة للصبائم وذلك على سنة أقوال:

أولها: أن القبلة والمباشرة: مكروهة: وهذا هو مذهب المالكية وقد ذهبوا إلى أن القبلة والمباشرة تكره للصائم وذلك لما تدعو إليه من الوقاع، واستندوا إلى حديث أم المؤمنين عَائِشِنةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا الذي خرجه الشيخان «… كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُ بُلُنِي وَهُو صَنَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمُلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ..».

وقد فهموا من الحديث أنه لا أحد يملك إربه كما كان النبي عِن الله خصوصية للنبي عَن بك بكما استندوا إلى ماخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: «.. أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم..» وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة لا تؤدي إلى فساد الصوم ولا توجب القضاء في ذاتها (ما لم يوجد سبب أخر يؤدي إلى وجوب القضاء كدفق المني عند الجمهور ,أو خروج المذي عند المالكية).

ثانيها: أن القبلة والمباشرة: محرمة على الصائم: وهذا هو مذهب ابن مسعود (رضى الله عنه) كما نقل ذلك ابن المنذر ,وسعيد ابن المسيب كما حكاه الخطابي وقالوا بأن القبلة والمباشرة محرمة على الصبائم وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة تؤدي إلى فساد الصوم وتوجب القضاء على الرجل والمرأة.. واستندوا في ذلك إلى:

قوله تعالى: «.. فالآن باشروهن..». فالمولى قد أحل ذلك ليلاً وذهبوا من ثم إلى أن المباشرة نهاراً محرمة..

ويفسد صوم فاعلها، كما قرروا أن الحديث السابق، خصوصية للنبي علا.

تالثها: أن القبلة والمباشرة: مستحبة للصائم: وذهب إلى القول بذلك منقرداً به ابن حزم الظاهري حيث ذهب إلى أن التقبيل والمباشرة للصائم مستحبة يناب فاعلها, واستدل بفعل النبي الله وأنه يحمل على الاستحباب. بل وأغرب فندهب إلى أنه لوحركت القبلة أو المباشرة شهوته فأمنى فليس عليه شيء وصومه صحيح.

رابعها: أن القبلة والمباشرة مباحة مطلقاً للصائم: وقد ذهب هؤلاء إلى أن القبلة تباح للصائم دون تفرقة بان شبیخ کبیر وشاب صفیر.. ,أو من تحرك شهوته ومن لا تحركها.. وقد روي ذلك عن عمر وسعد بن أبى وقاص وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.. ,كما روي ذلك عن عطاء والشيعبى والحسن البصري وهذا مذهب أحمد وبه قال اسحق بن راهويه.. ,واستندوا إلى: الأهاديث الواردة في هذا الباب عن أم المؤمنين عَائشَنَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

وإلى ما ورد عن عمر بن أبي سلمة.. فقد خرج الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة: «.. أَنَّهُ سِنَأَلَ رَسِنُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُقَبِلُ الصَّائِمُ ؟.. فَقَالَ لَهُ رَسنُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَّ هَذِهِ لَإُمِّ سَلَمَةً فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَنْعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ صِنْ ذَنَّبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ..». (صحيح مسلم-ك الصوم-باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته- ح ١٨٦٣)

كما استندوا إلى حديث جابر عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهما والذي خبرجه أبو داود في سننه عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أنه قَالَ: «.. قَالَ عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ هَ شَنَانَتُ فَقَبُلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ.. وَقَلَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَصْرًا عَظِيمًا قَبِلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَ ضَنْ مَنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ: فَمَهُ..». (سنن أبي داود-ك الصوم-باب القبلة للصائم-ح ٢٠٣٧)

وخامسها: أن القبلة والمباشرة مباحة للشبيخ محرمة على الشياب:

وذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يفرق بين الشيخ والشاب فتكون القبلة والمباشرة مباحة للشبيخ ولكنها تكره للشباب، وهذا هو مذهب ابن عباس رضيي الله عنه لما خرجه ابن ماجه في سننه عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنْ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رُحْصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِم فِي الْمُبَاشِّرَةِ وَكُرهَ لِلشَّابِّ..». (سنن ابن ماجه-ك الصوم-باب ما جاء في المباشرة للصائم-١٦٧٨)

وقد ذكر ذلك أيضا عن ابن عباس الإمام مالك في موطئه وسعيد بن منصور في سننه... وقد تابع ابن عباس طائفة من أهل العلم على ذلك.

سادسنا: القبلة والمباشرة مباحة لمن يملك نفسه

محرمة على من لا يملك نفسه:

وذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه.. ,فذهبوا إلى أن تحقيق المناط في هذه المسالة هو إباحسة القسبلة لمن يملك إربه، وتحريمها على من لا يملك نفسه فإن ملك نفسه فله أن يقبل ويباشر، وإلا فلا ليسلم له صومه.. وممن قال بذلك سفيان الثوري والشافعي كما نقله الترمذي في جامعه. وقد ذهبوا إلى أن القبلة للصائم ليست من خصوصيات النبى على ولا تباح بإطلاق، ولا تحرم بإطلاق، والعبرة فيها ليس بالتفرقة بين الشيخ والشاب وإنما ما يعول عليه هو لو لم تؤد القبلة والمباشرة إلى مفسدة في دين الإنسان بفساد صومه فهي مباحة، وإلا فهي محرمة لأنها مدعاة للوقوع في الحرام.. ,والقاعدة المقررة أن درء المفاسيد مقدم على جلب المنافع.. وقد استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة على أن القبلة مباحة لمن ملك نفسه لقولها.. «و لكنه كان أملككم لإربه ».. كما استدلوا بحديث عمر بن أبي سلمة (ربيب النبي الله على أن الشاب والشبيخ فيه سواء لان عصر بن أبي سلمة كان شابًا حينئذ استدلوا بحديث عمر رضى الله عنه.. ,

والراجح من هذه الأقوال هو التفرقة بين من يملك نفسه لو قبل ولا يؤدي التقبيل إلى فساد صومه لا هو ولا زوجته فهذا لا بأس أن يقبل ,وإن خاف على نفسه أو زوجه من إفساد الصوم بهذه القبلة فيحرم عليه أن يقبل. ٤ - حكم قيء الصائم

تتعرض بعض النساء في أشهر حملها الأولى لغلبة القيء، ولا يسلم من القيء كثير من الناس، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا شي فيه: وهو مذهب طاوس واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيْنَ «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة - والقيء -والاحتلام» وقد ضعف الترمذي هذا الحديث.

بينما قال أخرون بأن القيء يفطر الصائم: واستدلوا بحديث أبي الدرداء «أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قاء «فافطر» (أبو داود في الصوم باب الصائم يقيئ عمداح

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن من ذرعه القئ فليس بمفطر ومن استقاء فقد أفطر ودليلهم في ذلك حديث أبي هريرة «أن النبي على قال «من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فعليه القضياء». (أبو داود في الصوم باب الصائم يستقئ عمداح ٢٣٨٠، والترمذي - أبواب الصوم- باب ما جاء في الصائم يذرعه

## ٥- حكم صوم الريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الهرم:

الخلاف بين أهل العلم في أن المريض بمرض عارض يقضي ما قاته من صوم، أما بالنسبة للشيخ الهرم الفاني وهو الرجل الكبير الذي تقدمت به السن فعجز

عن الصوم، والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه مثل مريض الفشل الكبدي، والفشل الكلوي، الفشل القلبي، والمريض بالفالج (الشلل النصفي (فقد اختلف الفقهاء في شئنه فذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة - إلى أنه يفطر وتلزمه الفدية (إطعام مسكين لكل يوم ويُجزئه عن ذلك مد من طعام وهو ربع صاع) بينما ذهب الإمام مالك وبه قال مكحول وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وأبو ثور وهو ما اختاره بن المنذر وهو أيضاً مذهب الظاهرية إلى أنه يُفطر ولا شَيْ عليه. قالوا وإن عجز عن الصوم فلا يُكلف بغيره لقول الله عز وجل: ﴿ لاَ يُكلفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وسُعْهَا »، وقوله سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج ﴾.

وورد عن أنس في الموطأ أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعامين أو بثلاثة فكان يصنع جبة من ثريد (جبة أي قصعة كبيرة) ويدعو ثلاثين مسكيناً فيطعمهم (خبزاً ولحمًا). والإمام مالك الذي روى هذا الأثر لم يقل به لأنه رأى أن أنساً فعل ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب،

والراجح مذهب الجمهور لحديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم ولحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، أن الصوم لم يكن فرض عين على كل مكلف وإنما كان للمكلف رخصة في أن يفطر وأن يطعم لقوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، فلما نزل قوله سبحانه: «فَمَن شهَدَ منِكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصمُمه» أصبح الصوم فرض عين على كل مكلف ونسخت الآية السابقة، ولكن بقيت في حق الشيخ الزَّمنِ والمريض الذي السابقة، ولكن بقيت في حق الشيخ الزَّمنِ والمريض الذي لا يُرجى برؤه، وقد ترجم البخاري في صحيحه بما يؤيد ذلك بقوله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطر.

٣- حكم صوم الراة الرضع والحامل:

إن عجزت المرأة عن الصوم لحمل أو إرضاع فقد نهب ابن حسزم الظاهري إلى أنه لا يجب على المرأة المرضع أو الحامل الصوم ولا القضاء في حالة إذا ما خافت المرضع على ابنها من قلة لبنها أو خافت الحامل على الجنين وقال: لهما أن يُفطرا وليس عليهما قضاء لأنهما أفطرتا بعذر، والمولى سبحانه استثناهما من الصيام في قول الله سبحانه: ﴿قَدْ حَسِرَ النَّذِينَ قَتَلُوا ولاَدَهُمُ سَفَها بِغَيْرِ عِلْم ﴾ المرأة إذا كانت حاملاً ولم تفطر وأصاب ذلك جنينها من الضرر فقد دخلت بذلك في عموم الآية، لا يجور لأحد أن يُوجب على أحد غرامة لم ينص عليها الشرع، وإلا لكان في ذلك أكلُ لأموال الناس بالباطل.

بينما ذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن

المسيب إلى أن المرأة الحامل والمرضع تفطران ولا قلصاء عليهما ولكن يطعمان. فقد قال عبد الله بن عمر لامرأة من قريش حبرت عن الصوم، أفطري وأطعمي لكل يوم مسكينًا ولا تقضي.

وورد عن ابن عباس أنه قال لأم ولد مرضع أنت بمنزلة من قال قدهم المولى سيحانه: «وعَلَى ا

أنت بمنزلة من قال فيهم المولى سبحانه: "وعَلَى الدّبينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِستّكِينٍ فقال لها: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضى.

إنه يجب عليها أن تصوم وأن تطعم مسكيناً بعدد الأيام التي أفطرت فيها. وذلك مذهب الشافعية. وأوجبوا عليها القضاء والإطعام، وهذا ما قاله عطاء بن أبي رباح وقال: إنها تطعم مكان كل يوم نصف صاع (مدين وهو حوالي ٥, اكليوًا أرز أو يقل قليلاً).

وذهب الإمام مالك إلى التفرقة بين الصامل والمرضع. فذهب إلى أن الصامل تُفطر وتقضي ولا إطعام عليها، أما المرضع فإنها تُفطر وتُطعم عن كل يوم مسكيناً وتقضي، ووجه التفرقة بينهما أن من أفطر لحق نفسه فلا إطعام عليه ومن أفطر لحق غيره فعليه القضاء والإطعام، وذهب مالك إلى أن الصامل أفطرت لحق نفسها أما المرضع فأفطرت لحق ولدها، والإمام مالك لم يسبقه أحد بهذه التفرقة مع حرصه على الاتباع.

وذهب الأحناف إلى أنه يجب علي الحامل والمرضع أن تقضي ولا تطعم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، فلا يجب عليهن إلا القضاء فقط لأن المولى سبحانه لم يوجب على المريض والمسافر سوى القضاء لقوله تعالى: «فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُحَرَ والحامل والمرضع خاطبهما المولى بالصوم فعجرتا عنه بسبب قام بهن فوجب عليهن القضاء، أما آية الكفارة فمنسوخة وبقيت في حق من عجز تمامًا عن الصوم.

Papulishandies -V

من أفطر يوماً في صوم واجب وجب عليه أن يقضيه، وذهب الأحناف إلى وجوب القضاء في صوم التطوع إن أفطر بعد الشروع فيه، أما المالكية فأوجبوا القضاء على من شرع في التطوع فأفطر بغير عذر.

وقد اختلف الفقهاء في كيفية القضاء؛ هل يكون متتابعاً أو متفرقاً، فذهب بعض الفقهاء كالحسن البصري إلى وجوب القضاء متتابعاً، وقالوا إن صفة القضاء ينبغي أن تكون هي صفة الأداء، ولما كان صوم رمضان متتابعاً فكذلك القضاء ينبغي أن يكون متتابعاً. واستدلوا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: نزلت هذه الآية: «فعدة من أيام أخر متتابعات» كانت هذه الآية على هذا النحو فسقطت متتابعات. واستدلوا أيضاً بما على هذا النحو فسقطت متتابعات. واستدلوا أيضاً بما

ورد عن أبي بن كعب كان أبيّ يقرأ في مصحفه بلفظة متتابعات.

أما مذهب جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن الصوم لا يُقيد بالتتابع، وقالوا بأنه يستحب أن يُتابع ولا يجب عليه ذلك، لو فرق الأيام التي يقضي فيها فلا تثريب

وقال: إن حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن الآية كانت بلفظة متتابعات، تقول عائشة: فسقطت يعنى نسخت فدل ذلك على أنها لا تستدل بها لأنها نسخت ولم يبق لها حكم، أما قراءة أبي بن كعب فلا يعول عليها لمضالفتها لمصحف عثمان الذي جمع المسلمين عليه. وفي الموطأ عن مالك أنه قال فيمن فرق قضاء رمضان ليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب أن يتابعه، وإلى جواز التفريق ذهب ابن عباس وبه ترجم البخاري في ك الصوم- باب متي يقضي قضباء رمضان ؟ وقال (قال ابن عباس: لا باس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر) وورد التفريق عن معاذ بن جبل وعن أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج (كما ورد في مصنف ابن أبي شبيه)، وأورد سعيد بن منصور في سننه جواز التفريق عن أنس، وهذا هو

فإن أخر القضاء لما بعد رمضان القابل كامرأة حاضت وظلت تتكاسل في قضباء ما عليها من صوم فانصرم العام وأقبل رمضان التالي، فقد ذهب جمهور الفقهاء - من المالكية والحنابلة والشافعية - إلى وجوب القضاء مع الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) واستندوا إلى أن ذلك قد ورد عن ستة من أصحاب رسول الله عليه وورد ذلك عن أبى هريرة وعسر ولم يُخسالف أحسد من أصحاب رسول الله في وجوب الفدية وقالوا: إن الصوم عبادة حولية تجب مرة في كل عام فمن أخر القضاء لعام مقبل وجب عليه الفدية مع وجوب القضاء. وخالف الشافعي جمهور الفقهاء في القول بإن الفدية تتكرر بتكرر الأعوام فلو أن اصرأة أخرت الصوم لعامين أو ثلاثة فعند جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء والفدية، أما الشافعي فقال: بل تطعم مسكيناً عن كل يوم لكل عام.

أما الأحناف والظاهرية فقد أوجبوا القضاء فقط، ولم يوجبوا الفدية سواء أخر القضاء لعذر أم لغير عذر ويبدو أن هذا ما مال إليه البخاري حيث ترجم بقوله: «و يذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام».

## وعوق للصدقة العارية



الاستان والعباني والعباني والمعان والعبان والعبان والعبان والعبان والعبان والمعاردة وا

ALLANCE BORLLANCES. الماعة كتيب يوزع مع مجالة التوحيد معانا تتكلف السخة خمسة وسيمين قرشا .. بطبع من كل كتيب مائة وخمسون الف نسخة. Albert Revision Julia is a desiral field of the control of the con CALLUI DINC ENGED LA LUISIO ALES) COALUNO ALAIS William of Assertable of Gulden & Delicated Control & Delicated Co J.S. A.L. Collins Collins of the Col Add Gilson (misson Addissi Encidentification of the contraction of the contrac JOHN JAKA GIRLA Live chiales authorisms of mes is a line of

## يسر شريكة مهنجة للإعلام والنشر بكحة أي تقحم



إعْدَادُ وَاشْرَافُ ٱلشَّنْيَخ

بتأعظيم إلى جوبيع البشير

المالية المالي

الرسول محمد صلى اللمعليه وسلم



شارك في إعداده نخبة من العلما، والباحثين

يطلب من المكتبة الإسلامية في القاهرة ت/ ٢٢/٢٤٩٠٠٦٠٦- ٢٤٩٩١٢٥٤ خصم خاص للتوزيع الخيري والكميات









Yousry Hassan

